





انطبعة الشرعيّة الوَحِيدة كل طبعة ماعراها تعبّر مزوّرة



جَمعها وشَرحها محمت ليال فيطيب محمت ليال فيطيب

إِنْ حَزَا عِنَا الْمَهُ الْمُعْلَىٰ إِنْ حَجَالٍ عَلَىٰ الْمِسْلَامِ مِنْ عَلَىٰ الْمُسْلَامِ مَسْدُنَا مِحَالًا عَلَيْهِ الْمَسْلَامِ



(كتع الكوفي م المجون المالية ا

# موت رُحَمًا

الحمد لله الذي أفاض على عباده النعمة ، وكتب على نفسه الرحمة ، وأشهد أن لا إله إلا الله عليه توكلت وإليه أنيب ، لا غنى لأحد عن فضله ورحمته ، ولا طمع في الفوز بجنته إلا بعفوه ومغفرته ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين ، وقدوة للعاملين ، ومحجة للسالكين ، وحجة على العباد أجمعين ، بعثه للإيمان منادياً ، وإلى دار السلام داعياً ، وللخليقة هادياً ، ولكتابه مبيناً وتالياً ، وفي مرضاته ساعياً ، وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهياً . أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أوضح السبل ، وافترض طاعته ومحبته ، وسد إلى الجنة كل طريق إلا طريقته ، فهي موصدة إلا على من كانوا له تابعين . دعا إلى الله سراً وجهاراً وأذن بذلك بين أظهر الأمة ليلاً ونهاراً إلى أن دعا إلى الشرفت شمس الإيمان وعلت كلمة الرحمن ، وبطلت دعوة الشيطان واهتدى كل حيران وفصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله أصحاب الصراط السوى ، ومن اهتدى .

ويعد :

فيقول المنتمى إلى حضرة الحبيب، وشاعر النبي عَلِي محمد ابن الشيخ خليل ابن الشيخ محمد الخطيب : لم يسمع الناس بعد القرآن الكريم بكلام قط أعم نفعاً ولا أصدق لفظاً ، ولا أعدل وزناً ولا أجمل مذهباً ، ولا أكرم مطلباً ولا أحسن موقعاً ولا أفصح عن معناه ، ولا أبين عن فحواه من كلام سيدنا محمد عَلَي لأنه الكلام الذي قلت حروفه ، وكثر معناه ، وجل عن الصنعة ، وتنزه عن التكلف ، ولم ينطق عن الهوى ﴿إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى، وألقى الله المحبة عليه ، وغشاه بالقبول، واجتمعت فيه المهابة والحلاوة، وكتب الناس في فنونه المختلفة ، وضروبه المتنوعة . ولم أجد من تعرض لجمع خطبه الجامعة المفيدة . فجمعتها في سنين عديدة ، وقد أنكر فيها أحاديث توفية للمقام ، ووصايا نميت إليه أو إلى بعض أصحابه الكرام وهي في حكم المرفوعة إليه عليه الصلاة والسلام ، وعقبت كل خطبة بمراجعها أو بعضها ليرجع إليها الراغبون ، وخرجتها ونكرت درجتها ليطمئن المحدثون ، وكم قرأت في سبيلها من كتب في التاريخ والسيرة واللغة والأدب ، وحينما تيسر لي منها المرام ، سميتها : ( إتحاف الأتام بخطب رسول الإسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام) وقد شرحت غريب مبانيها ، وأبنت بعض

معانبها ، وجعلتها ستة عشر بابأ مرتبة ترتبباً تستريح إليه الألباب ، فبدأتها بخطبه في جهاده عليه الصلاة والسلام للإسلام ، وختمتها بخطبه في مرضه الذي انتقل فيه إلى جوار ذي الجلال والإكرام . وهاك الترتيب ، وعدد ما في كل باب من خطب الحبيب عَيَّةُ : خطبه عَيَّةُ في الجهاد وما بتطق به وعده ست وستون خطبة ، وفي الصلاة وعده تسع وعشرون ، وفي الزكاة وعده سبع خطب ، وفي رمضان سبع خطب ، وفي الحج سبع عشرة خطبة ، وفي الإخلاص ست عشرة خطبة ، وفي القرآن والعلم والذكر ثلاث وأربعون خطبة وفي التقوى وصلة الرحم والصدقة سبع عشرة خطبة ، وفي تحنيره من البدع ثلاث خطب وفي الدنيا والنساء والفتن ثلاث وأربعون وأما خطبه العامة فمانة وثلاث وتسعون خطبة . وأردت بها الخطب التي لم يحدها موضوع ، أو عثرت عليها النساء وماً يقيهن من الفساد والنهى عن استماع الأغانى والمعازف ، والخمر والميسر ، وما يجر إليه اللهو من المتالف . وبالجَملة فلا يصف هذا القسم إلا من يمتَّع بقراءته ناظريه وينظر بعين بصيرته إليه ، ونكرت مفردات عددها اثنتا عشرة خطبة ، وخطبه فيما يختص به وبآل ببيته ، وفي هذا القسم خطبه في خصائصه ، وفي قريش وفي فضل بلدته ، وفي فضل الصلاة عليه ، وفي فضائل آل بيته الكرام وأصحابه الأعلام . وغير نلك . وعده اثنتان وسبعون خطبة . وفي الساعة وما بعدها أربع وثلاثون خطبة ، وخطبه في مرض انتقاله إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام وعده عشر خطب . وخطبه في جزاء تابعيه الكرام .

وجعلت مسك الختام دعاءه لأصحابه عند القيام ، والله المسئول أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ، وموجبة لجوار نبيه على الرعوف الرحيم في جنات النعيم . والتمتع بالنظر إليه ، والزلفي لديه . إنه ولي ذلك والقادر عليه . آمين .

محمد خليل الخطيب

القاهرة في ٢٥ ربيع الثاني ١٣٧٣

# خُطبهُ صَلى لله عَليهِ وَسَامٌ في الجهاد

## صدر خطبته عليه

عن الزهرى قال: كان صدر خطبة رسول الله عَلَيْكُم : «الحمد لله . نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ به من شرور أنفسنا . من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدى (١) الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ، نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطبع رسوله ، ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله »

(مراسيل أبي داود ص ٩ والسنن الأربعة )

#### كان يقول إذا خطب

عن ابن شهاب قال: بلغنا عن رسول الله عَلَيْكُم أنه كان يقول إذا خطب. وكل ماهو آت قريب. ولا بعد لما هو آت. لا يعجل الله بعجلة أحد، ولا يخف لأمر الناس. ما شاء الله لا ما شاء الناس. يريد الله أمراً. ويريد الناس أمراً ما شاء الله كان ولو كره الناس، ولا مبعد لما قرب الله ، ولا مقرب لما بعد الله ، لا يكون شيء إلا بإذن الله جل وعز ،

## خطبته لما نزلت : ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما نزلمت ﴿ وَأَنْذُر عَشَيْرِتُكُ الْأَقْرِبِينَ ﴾

١

صعد عَلَيْكُ على الصفا فجعل ينادى: «يابنى فهر، يابنى عدى» لبطون قريش حتى اجتمعوا فقال: وأرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدق ؟» قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً. قال: « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد» قال أبو لهب: تباً لك يا محمد ألهذا جمعتنا ؟ فنزلت: ﴿ تبت يدا أبى لهب وتب ﴾

(أخرجه البخارى ومسلم والترمذى ، وفي رواية : ﴿وقدتب﴾ التيسير ج ١ ص ١٦٤)

#### خطبته في إنذارهم وتحنيرهم من التعنت

عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت و وأندر عشيرتك الأقربين كو صاح رسول الله على أبى قبيس وياآل عبد مناف إنى نذير لكم، فجاءته قريش فحذرهم وأندرهم. قالوا: تزعم أنك نبى يوحى إليك وأن سليمان سخر له الربح والجبال، وأن موسى سخر له البحر، وأن عيسى كان يحيى الموتى. فادع الله أن يسير عنا هذه الجبال، ويفجر لنا أنهاراً فنتخذها محارثاً، فنزرع ونأكل، وإلا فادع الله أن يحيى لنا موتانا، وإلا فادع الله أن يصير هذه الصخرة التي تحتك ذهباً فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك زعمت أنك كهيئتهم، فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحى، فلما سرى عنه قال: و والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم، ولو شئت لكان، ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة فلا يؤمن مؤمنكم وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أنه معذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين، فنزلت: وما منعنا أن نوسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون كلم حتى قرأ ثلاث آيات، ونزلت: ﴿ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموقى ... الله الم

(رواه أبو يعلى من طريق عيد الجيار بن عبر الأبلى عن عيد الله بن عطاء بن إبراهيم وكلاهما وثق وقد ضعفهما الجمهور . ص ٨٥ ج ٧ مجمع الزوائد )

#### أول خطبه بمكة يدعوهم إلى الإيمان

جمع قومه وحمد الله ، وأثنى عليه ثم قال : (إن الرائد(١) لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعاً ما كذبتكم ، ولو غررت الناس جميعاً ما غررتكم ، والله الذى لا إله إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة ، وإلى الناس كافة والله لتموتن كا تنامون ، ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ، ولتجزون بالإحسان إحساناً وبالسوء سوءاً . وإنها لجنة أبداً . أو لنار أبداً » فتكلم القوم كلاماً ليناً غير عمّه أبى لهب فإنه قال : خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب ، فإن أسلمتوه إذا ذللتم ، وإن منعتموه قتلتم . فقال أبو طالب : والله لنمنعه ما بقينا ثم انصرف الجميع . دمه قطع العرب عن العدة الحلية (٢٧٢١) ، والكامل لان الأثلاث عن العدة الخضوى

جمهرة خطب العرب عن السيرة الحلبية (٢٧٢/١) والكامل لاين الأثير ج٢: ٧٧ وسيرة الخضرى ص (١٠)

## خطبته في العقبة يعاهد الأنصار سنة ١٢ من النبوة

عن ابن مسعود قال : وعدنا رسول الله عَلَيْكُ في أصل العقبة يوم الأضحى ونحن سبعون رجلاً . قال عقبة : إنى أصغرهم سناً ، فأتانا رسول الله عَلَيْكُ فقال : « أوجزوا في الخطبة فإنى أخاف عليكم كفار قريش » فقلنا : يارسول الله سلنا لربك وسلنا لنفسك ، وسلنا لأصحابك ، وأخبرنا مالنا من الثواب على الله تبارك وتعالى وعليك . قال : «أما الذي أسأل لربي أن تؤمنوا به ولا تشركوا به شيئاً . وأما الذي أسأل لنفسى أسألكم أن تطيعوني أهدكم سبيل الرشاد ، وأسألكم لي ولأصحابي أن تواسونا في ذات أيديكم ، وأن تمنعونا مما منعتم منه أنفسكم فإذا فعلتم ذلك فلكم على الله الجنة وعلى "قال : فمددنا أيدينا فبايعناه .

(رواه الطبراني وفيه مجالد بن سعيد ، وحديثه حسن وفيه ضعف ص ٤٧ ج ٦ مجمع الزوائد)

## خطبته في بعض ما لقيه من الجهد عليا

عن طلحة بن عمر قال: كان الرجل إذا قدم على رسول الله عَلَيْكُ فلم يكن له عريف بالمدينة ينزل عليه ؛ نزل بأصحاب الصُّفة وكان لي بها قرناء . فكان يجرى

<sup>(</sup>١) المرسل لاختيار مكان النزول .

علينا من عند رسول الله عَلَيْكُ كل يومين اثنين : مُدَّان من تمر فبينا رسول الله عَلِيْكُ ف بعض الصلوات إذ نادى مناد من أصحابه : يا رسول الله أحرق التمر بطوننا ، وتخرقت عنا الخنف (۱) ، فلما قضى رسول الله عَلَيْكُ الصلاة ؛ قام فحمد اللهو أثنى عليه ثم ذكر ما لقى من قومه من الشدة – فقال : « مكثت أنا وصاحبى بضعة عشر يوما ما لنا طعام إلا البرير (۱) حتى قدمنا على إخواننا من الأنصار فواسونا في طعامهم ، وعظم طعامهم التمر واللبن . والذي لا إله إلا هو لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكموه وإنه لعله أن تدركوا زماناً أو من أدركه منكم يلبسون مثل أستار الكعبة ، يغدى عليكم ، ويراح بالجفان »

(رواه الطبراني والبزار ، ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن عثمان العقيلي ، وهو ثقة)

## خطبته يحثهم على الإخلاص والصبر في بدر (٦)

٨

خطب عَلِيْكُ يُوم بدر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد فإنى أحثكم على ما حثكم الله عليه وأنها كم عما نهاكم عنه ، فإن الله عظيم شأنه ، يأمر بالحق ، ويحب الصدق ، ويعطى على الخير أهله على منازلهم عنده ، به يذكرون ، وبه يتفاضلون ، وإنكم قد أصبحتم بمنزل الحق لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه ، وإن الصبر في مواطن البأس مما يفرج به الهم ، وينجى به من الغم ، وتدركون النجاة في الآخرة ، فيكم نبى الله يحذركم ويأمركم ، فاستحيوا اليوم أن يطلع الله عز وجل على شيء من أمركم يمقتكم عليه ، فإن الله يقول : ﴿ لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم ﴾ انظروا الذي أمركم به من كتابه ، وأراكم من آياته ، وأعزكم به بعد ذلة ، فاستمسكوا به يرضى به ربكم عنكم ، وأبلوا ربكم في هذه المواطن أمراً تستوجبواالذي وعدكم به من رحمته ومغفرته ، فإن وعده حق ، وقوله صدق ، وعقابه شديد ، وإنما أنا وأنتم بالله الحي القيوم ، إليه ألجأنا ظهورنا ، وبه اعتصمنا ، وعليه توكلنا ، وإليه المصير . يغفر الله لى وللمسلمين »

(ج ١ إمتاع الأسماع ص ٨١)

<sup>(</sup>١) الحنف : ثياب من الكتان الردىء . ﴿ ﴿ ﴾ البرير : ثمر الأراك : ثمر الأراك إذا صلب .

<sup>(</sup>٣) كانت في يناير سنة ٦٢٤ ورمضان على رأس تسعة عشر شهراً من الهجرة .

#### خطبته في رؤياه في أحد(١)

لما أصبح يوم الجمعة واجتمع الناس خطب على المنبر ، فحمد الله وأتنى عليه ثم قال : « أيها الناس إنى رأيت فى منامى رؤيا . رأيت كأنى فى درع حصينة ، ورأيت كأن سيفى ذا الفقار انقصم من عند ظبته ( ورأيت بقراً تذبح ، ورأيت كأنى مردف كبشاً » فقال الناس : يا رسول الله فما أولتها ؟ قال : «أما الدرع الحصينة فالمدينة ، فامكثوا فيها ، وأما البقر المذبح فقتلى فى أصحابى ، وأما أنى مردف كبشاً فكبش الكتيبة ( ) نقتله إن شاء الله »وفى رواية : وأما انقصام سيفى فقتل رجل من أهل بيتى » وقال : « أشيروا على »

(إمتاع الأسماع ج ١ - ١١٦)

## خطبته يوم الأحزاب ودعاؤه عليهم

حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «والذى بعثنى بالحق إنهم لحزب الشياطين يحدثونهم فيكذبونهم ، ويمنونهم فيغرونهم ، ويعدونهم فيخلفونهم ، والله ما حدثتكم فكذبتكم ، ولا منيتكم فغررتكم ، ولا وعدتكم فأخلفتكم ، اللهم اضرب وجوههم ، وأكل (٥) سلاحهم ، ولا تبارك لهم فى مقامهم ، اللهم مزقهم فى الأرض تمزيق الرياح الجراد . والذى بعثنى بالحق ، لئن أمسيتم قليلا لتكثرن ، وإن كنتم أذلة لتعزن ، ولئن كنتم وضعاء لتشرفن ، حتى تكونوا نجومًا يقتدى بواحدكم ؛ يقال : قال فلان ، وقال فلان »

(مفتاح الأفكار ص ٥٩)

## رواية أخرى لهذه الخطبة

11

١.

خطب عَلِيلًا يوم الأحزاب فقال بعد حمد الله والثناء عليه: « والذي بعثني بالحق نبياً إنهم لحزب الشيطان يعدهم فيخلفهم ، ويحدثهم فيكذبهم وما وعدتكم

<sup>(</sup>١) كانت في يناير سنة ٦٢٥ وشوال سنة ثلاث هجرية . (٢) ظبة السيف : حده .

 <sup>(</sup>٣) كبش الكتيبة : قائدها .
 (٤) وكانت في فبراير سنة ٦٢٧ وشوال سنة خمس هجرية .

فأخلفتكم ، ولا حدثتكم فكذبتكم ، ولا منيتكم فخدعتكم . اللهم أكل سلاحهم واضرب وجوههم ، ومزقهم فى البلاد تمزيق الريح الجراد . والذى بعثنى بالحق لئن كنتم وضعاء لتشرفن ، ولئن أصبحتم أذلاء لتعزن حتى تصيروا نجوماً يهتدى بكم . ولا يقال قال رسول الله : ( إلا ذكرتم ) فإياكم أن تقولوا على ما لم أقل ، وأن تستنوا على ما لم أسن والذى بعثنى بالحق لتنمن نمو السحاب برق ورعد فأمطر فأخرجت الأرض زهراتها لزمان بهجتها تزودوا التقوى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله »

(القاضل للوشاء)

#### خطبته حينما شكا صحبه صاحب خيير(١)

17

عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال: نزلنا مع رسول الله عَلَيْكُمُ قلعة خيبر ، ومعه من معه من المسلمين ، وكان صاحب خيبر رجلا مارداً متكبراً فأقبل إلى النبي عَلِيْكُمُ فقال: يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا ، وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا ، فغضب رسول الله عَلِيْكُمُ وقال: « يا بن عوف اركب فرسك ثم ناد أن الجنة لا تحل إلا لمؤمن ، وأن اجتمعوا للصلاة » فاجتمعوا ثم قام فقال: « أيحسب أحدكم متكتاً على أريكته قد يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئاً إلا ما في القرآن ؟ ألا وإني والله لقد وعظت ، وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر ، وإن الله تعالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ، ولا ضرب نسائهم ، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوا الذي عليهم »

(أخرجه أبو داود قال المنذري في إسناده: أشعب بن شعبة المصيصى ، وفيه مقال التيسير ص ٢٤٣) .

## خطبته في خيبر يُحرم أموال المعاهدين

14

عن المقدام بن معد يكرب قال: غزوت مع خالد بن الوليد الصائفة ، فقرم (۱) أصحابي إلى اللحم ، فقالوا : أتأذن لنا أن نذبح رمكة (۱) له ، قال : فحبلوه (۱) ،

<sup>(</sup>١) سنة ٦٢٨ أغسطس شهر محرم سنة سبع هجرية .

 <sup>(</sup>۲) اشتهوه شهوة شدیدة . (۳) رمکة : فرس . (٤) حبله : شده باخبل .

فقلت: مكانكم حتى آتى خالد بن الوليد، فأسأله عن ذلك، فأتيته فأخبرته خبر أصحابى، فقال: غزوت مع رسول الله عليه غزوة خيبر فأسرع الناس فى حظائر يهود فقال: «يا خالد ناد فى الناس: إن الصلاة جامعة، لا يدخل الجنة إلا مسلم، ففعلت، فقام فى الناس فقال: «يا أيها الناس ما لكم أسرعتم فى حظائر يهود، ألا لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم الحمر الأهلية، والإنسية، وخيلها وبغالها، وكل ذى ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير»

## خطبته في تحريم أموال المعاهدين

16

عن خالد بن الوليد قال: قال لى رسول الله عَلَيْكُم : «أذن فى الناس : الصلاة جامعة لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة » ثم خرج فصلى بالهاجرة . ثم قام فى الناس فقال : « ما أحل أموال المعاهدين بغير حقها عسى الرجل منكم يقول وهو متكىء على أريكته : ما وجدنا فى كتاب الله عز وجل من حلال أحللناه ، وما وجدنا من حرام حرمناه ألا وإنى أحرم عليكم أموال المعاهدين بغير حقها »

(رواه الطبراني في الكبير ، وفيه بقية وهو ضعيف)

## خطبته في جيش الأمراء بمؤتة (١)

10

عن أبى قتادة الأنصارى فارس رسول الله عَلَيْكُم قال : بعث رسول الله عَلَيْكُم قال : بعث رسول الله عَلَيْكُم ويد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب ، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة الأنصارى » فوثب جعفر فقال : بأبى وأمى يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل على زيداً . قال : «امض فإنك لا تدرى أى ذلك خير » فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله . ثم إن رسول الله عَلَيْكُ صعد المنبر وأمر أن ينادى بالصلاة جامعة ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : « ناب خيراً أو بات خيراً أو ثاب خيراً » . شك عبد الرحمن ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازى ؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو ، فأصيب زيد شهيداً . فاستغفروا له فاستغفر له الناس . ثم أخذ اللواء جعفر بن أبى طالب ، فشد على القوم حتى استشهد . أشهد له بالشهادة فاستغفروا له . ثم أخذ

اللواء عبد الله ابن رواحة ، فأثبت قدميه حتى قتل شهيداً . فاستغفروا له .ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ، و لم يكن من الأمراء. هو أمَّر نفسه ، ثم رفع رسول الله عَيْسَة إصبعه فقال : «اللهم إنه سيف من سيوفك فانصره » فمن يومئذ سمى خالد سيف الله . ثم قال : «انفروا فأمدوا إخوانكم » قال : فنفر الناس فى حر شديد مشاة وركباناً .

(رواه أحمد ورجاله ورجال الصحيح غير خالد بن سحير وهو ثقة ص ١٠٦م ٦)

## خطبته بمكة يوم القتح وفيها بعض الأحكام

وقف على باب الكعبة ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعده ، ونصر عبده . وهزم الأحزاب وحده . ألا كل مأثرة (۱) أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمى هاتين ، إلا سدانة (۱) البيت ، وسقاية (۱) الحاج . ألا وقتل الخطأ مثل العمد بالسوط والعصا ، فيهما الدية مغلظة ، منها أربعون خلفة (۱) في بطونها أولادها . يا معشر قريش ، إن الله قد أذهب نخوة (۱) الجاهلية ، وتعظمها بالآباء ، الناس من آدم ، وآدم خلق من تراب . ثم تلا : ﴿ يَأْيُهَا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾الآية . «يامعشر قريش – أو ياأهل مكة – . . ما ترون أنى فاعل بكم ؟ » قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم » قال : «اذهبوا فأنتم الطلقاء »

تاريخ الطيرى (١٢/٣) وإعجاز القرآن ص ١١٢ والكامل لابن الأثير (١٢١/٣) وسيرة ابن هشام (7/٣) والجمهرة ((7/٣))

#### خطبته في تحريم مكة

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله عَلِيْكُ مكة قام فى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ﴿ إِن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين. وإنها لم تحل لأحد قبلى ، وإنها إنما حلت لى ساعة من نهار ،

 <sup>(</sup>١) ما يستأثر به .
 (٣) شراب الزبيب كان يسقيه العباس بن عبد المطلب للحجاج جاهلية وإسلاماً .

<sup>(</sup>٤) النَّاقَةُ الحَامَلُ وجمعها أمخاض من غير لفظها وربما قيل : خلفات .

<sup>(</sup>**٥**) التكبر .

وإنها لن تحل لأحد بعدي ، فلا ينفر صيدها ، ولا يختلي(١) خلاها(١) ولا يقطع شجرها ، ولا تحل لقطتها(٢) إلا لمنشد(١) ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يعقل (٥)، وإما أن يقاد (١) أهل القتيل » فقال العباس: إلا الإذخر (٧) يا رسول الله ، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا ؟ فقال « إلا الإذخر »

(أخرجه الشيخان وأبو داود التيسير جـ٣ ص٢٣٦)

#### خطبته لما دخل مكة عام الفتح

عن عبد الله بن عمرو قال : لما دخل رسول الله عَلَيْظِيْهِ مكة عام الفتح قام في الناس خطيباً فقال: ( يا أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام ، والمسلمون يد على من سواهم ، تتكافأ دماؤهم ، يجير عليهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، ترد(١) سراياهم على قعدهم ؛ لا يقتل مؤمن بكافر . دية الكافر نصف دية المسلم ، لا جلب<sup>(١)</sup> ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم » ويروى بعده: « ولا شغار (١٠) في الإسلام ولا هجرة بعد الفتح »

(جـ ۱۸۲ م ، ۲۱۵)

## خطبته یوم حنین (۱۱)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: شهدت رسول الله عليه عليه يوم حنين ، وجاءته وفود هوازن ، فقال : يا محمد ، إنا أصل وعشيرة ، فَمُنَّ علينا مَنَّ الله عليك ، فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك . فقال :«اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم » قالوا : خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا ، نختار أبناءنا ، فقال: «أما

(١) يقطع . (٢) حشيشها . (٣) المال الملتقط . (٤) معرف لها على الدوام .

(٥) يقبل الدية . (٦) يقاد : يقتص لهم بالقتل . (٧) حشيش صغير يوضع في المقابر

(٨) جمع سرية . القطعة من الجيش .

(٩) لا جلب ولا جنب : الجلب : الجلوب ، ومعنى لا جلب : أن صاحب الماشية لا يكلف جلبها إلى المصدق ليأخذ منها الزكاة بل تؤخذ زكاتها عند حلبها على المياة . قوله : ولا جنب معناه إذا كانت الماشية في الأفنية فترك فيها ولا تخرج إلى المرعى ليخرج المصدق إلى الزكاة لما فيه من المشقة .

(١٠)من شاغر فلان فلاناً شغاراً ومشاغرة زوج كل واحد منها صاحبه امرأة على أن يزوجه الأخرى بغير مهر . (١١) كانت في أغسطس سنة ٢٢٨ ومحرم سنة ٧ هجرية . ما كان لى ولبني عبد المطلب فهو لكم » وقال المهاجرون : ما كان لنا فهو لرسول الله عَلِيُّهُ وقال الأنصار مثل ذلك. وقال عيينة بن بدر: أما ما كان لي ولبني فزارة فلا . وقال الأقراع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا ، وقال عباس بن مرداس : أما أنا وبنو سليم فلا ، فقالت لحيان : كذبت بل هو لرسول الله عَلَيْكُ فقال رسول الله عَلِيْكُ : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ رَدُوا عَلَيْهُمْ نَسَاءُهُمْ وَأَبْنَاءُهُمْ ، فَمَن تَمْسَكُ بشيء مَن الفيء(١) فله علينا ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا » ثم ركب راحلته ، وتعلق به الناس يقولون : قسم علينا فيئنا بيننا ، حتى الجُئوه إلى سمرة(٢) فخطفت رداءه ، فقال : « يا أيها الناس ردوا على ردائي فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعم (٢) لقسمته بينكم ، ثم لا تلقوني بخيلا ولا جباناً ولا كذوباً ، ثم دنا من بعيره فأُحذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى ثم رفعها فقال: ﴿ يَا أيها الناس ليس لي من هذا الفيء – في هؤلاء – إلا الخمس . والخمس مردود عليكم . فردوا الخيط والمخيط ، فإن الغلول<sup>(؛)</sup> يكون على أهله يوم القيامة عاراً وناراً وشناراً (°°) فقام رجل معه كبة من شعر (٦)، فقال : إنى أخذت هذه أصلح بها برذعة بعير لي دبر ، قال : « أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك » فقال الرجل : يا رسول الله أما إذ بلغت ما أرى ، فلا أرب لي بها . ونبذها . هكذا كانت في الأصل: «ليس لى من هذا الفييء هؤلاء هذه »

(مسند الإمام أحمد جـ٢ ص ١٨٤)

خطبته حين افتتح حنيناً في النهي عن استعمال الفيء قبل القسمة

عن رويفع بن ثابت الأنصارى قال: كنت مع النبى عَلِيْكُ حين افتتح حنيناً ، فقام فينا خطيباً فقال: « لا يحل لامرىء ، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ولا أن يبتاع مغنماً حتى يقسم ، ولا أن يلبس ثوباً من في المسلمين حتى إذا أخلقه (^) رده فيه ، ولا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أعجفها (^) ردها فيه »

(مسند الإمام أحمد جـ؛ ص ١٠٨)

 <sup>(</sup>١) الفيء: الغيمة . (٢) شجرة . (٣) المواشي خصوصاً الإبل . (٤) الحيانة .

<sup>(</sup>٥) الشنار : العيب والعار . (٦) خصلة منه .

<sup>(</sup>V) لی فبرایر سنة ۱۳۰ و ۱۰ من شوال سنة ۸ هنجریة .

<sup>(</sup>٨) أبلاه . (٩) أضعفها .

#### خطبته في أصحابه ليتنازلوا عن السبي إلى هوازن

عن عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله عَلَيْتُهُ وَلَم حِين جاءه وفد هوازن مسلمين ، فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم ، فقال لهم رسول الله عَلَيْتُهُ : « معى من ترون ، وأحب الحديث إلَّى أصدقه ، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبى وإما المال ، وقد كنت استأنيت بكم » وكان أنظرهم رسول الله عَلَيْتُهُ بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف ، فلما تبين لهم أن رسول الله عَلَيْتُهُ عَيْر راد إليهم إلا إحدى الطائفتين ، قالوا : فإنا نختار سبينا ، فقام رسول الله عَلَيْتُهُ في المسلمين فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال : « أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين ، وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم ، فمن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله عز وجل علينا فليفعل » فقال الناس : قد طيبنا ذلك لرسول الله عَيْنَهُ فقال لهم رسول الله عَيْنَهُ : «إنا لا ندرى من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن ، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤ كم(١) أمركم » فجمع الناس فكلمهم عرفاؤهم ، ثم فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤ كم(١) أمركم » فجمع الناس فكلمهم عرفاؤهم ، ثم رجعوا إلى رسول الله عَيْنَهُ فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا . هذا الذي بلغني عن سبى هوازن .

امسند الإمام أحمد جـ، ص ٣٢٦)

## خطبته في غزوة تبوك (٢)

44

عن ابن عباس أن النبي عَلِيْكُ خطب يوم تبوك فقال : « ما فى الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه فيجاهد فى سبيل الله ، ويجتنب شرور الناس ، ومثل رجل باد<sup>(۲)</sup> في غنمه يقرى<sup>(1)</sup> ضيفه ويؤدى حقه »

(مسند الإمام أحمد جـ١ ص ٣١١)

## خطبته لما أراد صحبه دخول حجر ثمود

4,4

عن أبى كبشة قال: لما كانت غزوة تبوك تسارع الناس إلى الحجر<sup>(٥)</sup> ليدخلوا فيه فنودى فى الناس الصلاة جامعة ، فأتيت رسول الله عليات وهو ممسك بعيره ، وهو

<sup>(</sup>١) رؤساؤكم . (٢) في أكتوبر سنة ٦٣٠ ورجب سنة تسع هجرية :

<sup>(</sup>٣) باد: ساكن البادية . (٤) يقرى : يكرم . (٥) منازل ثمود قرم صالح عليه السلام .

يقول: « علام تدخلون على قوم غضب الله عليهم ؟» قال: فناداه رجل: نعجب منهم يا رسول الله . فقال رسول الله عليه : « ألا أنبئكم بأعجب من ذلك ؟ نبيكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم . استقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاً »

(رواه الطبراني من طريق المسعودي وقد اختلط ويقية رجاله ثقاة)

#### خطبته فيما أصاب قوم صالح

Y£

عن جابر أن رسول الله عليه الله الله عليه الناس الحجر فى غزوة تبوك قام فخطب الناس فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ لا تَسْلُوا نَبِيكُمُ الآيَاتِ (١) هؤلاء قوم صالح سألوا نَبِيهُم أَن يَبعث لهم ناقة ففعل ، فكانت ترد من هذا الفج (١) فتشرب ماءهم يوم وردها ، ويحلبون من لبنها مثل الذى كانوا يصيبون من غبها . ثم تصدر من هذا الفج فعقروها ، فأجلهم الله ثلاثة أيام ، وكان وعد الله غير مكذوب . ثم جاءتهم الصيحة فأهلك الله منهم من كان بين السماء والأرض ، إلا رجلا كان فى حرم الله – فمنعه حرم الله من عذاب الله » قيل يا رسول الله : من هو ؟ قال : ﴿ أبو رغال ﴾ قيل : ومن أبو رغال ؟ قال : ﴿ جد ثقيف ﴾

(رواه الطيراني في الأوسط، والبزار وأحمد ورجال أحمد رجال الصحيح)

#### خطبته في عاقر ناقة صالح

40

عن عبد الله بن زمعة رضى الله عنه قال : سمعت النبى عَلَيْكُ يخطب وذكر الناقة والذى عقرها . فقال عَلَيْكُ : «﴿ انبعث أشقاها ﴾ انبعث لها رجل عزيز عارم (٣) منيع في رهطه مثل أبى زمعة » وذكر النساء فوعظ فيهن ، فقال : «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه » ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة . فقال : « لم يضحك أحدكم مما يفعل » ؟

(أخرجه الشيخان والترمذي)

#### خطبته في الجهاد (٤)

47

عن إبراهيم عبده بن أبى أوفى رضى الله عنهما أن رسول الله عليه في بعض أيامه التى لقى فيها العدو ، انتظر حتى إذا مالت الشمس وقام فيهم فقال : « يا أيها ما المعجزات . (٢) الطريق الواسع . (٣) عارم : خيث شرير .

(٤ُ) الجهاد : قتال الكفار لنصر الإسلام وإعلاء كلُّمة التوحيد وهو فرض كفاية ، وقد يكون فرض عين إذا دخل الكفار بلادنا . الناس لا تتمنوا لقاء العدو ، واسألوا الله العافية (١)، فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » ثم قال النبى عَيْقَةُ : «اللهم منزل الكتاب ، ومجرى السحاب ، وهازم الأحزاب ، اهزمهم ، وانصرنا عليهم »

(أخرجه الشيخان أبو داود متفق عليه . شرح رياض الصالحين جـ١ ص٢٤٨ ، التيسير ص ٢٢٩)

#### خطبته في أن القتل في سبيل الله يكفر الخطايا إلا الدّين

44

وعن أبى قتادة الحارث بن ربعى رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْكُم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله ، والإيمان بالله أفضل الأعمال . فقام رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عنى خطاياى ؟ فقال له رسول الله عَلَيْكُم : «نعم إن قتلت في سبيل الله ، وأنت صابر محتسب<sup>(۱)</sup> مقبل غير مدبر » ثم قال رسول الله عَلِيْكُم : كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عنى خطاياى ؟ فقال رسول الله عَلِيْكُم : «نعم ، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك »

(رواه مسلم . شرح رياض الصالحين جـ ٢ ص ٣٦٢)

#### خطبته في فضل الجهاد

4.4

عن مجاهد بن يزيد بن شجرة ، وكان ممن يصدق قوله فعله قال : خطبنا رسول الله عليه فقال : « يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ما أحسن نعمة الله عليكم ، ترى من بين أحمر وأخضر وأصفر . وفى الرجال ما فيها » وكان يقول : « إذا صف الناس للصلاة وصفوا للقتال ، فتحت أبواب السماء ، وأبواب الجنة ، وأبواب النار وزين الحور العين ، واطلعن فإذا أقبل الرجل قلن : اللهم انصره ، وإذا أدبر احتجبن منه ، وقلن : اللهم اغفر له . فأنهكوا وجوه القوم (١) فدى لكم أبى وأمى ، ولا تخزوا الحور العين فإن أول قطرة تنضج تكفر عنه كل شيء عمله ، وتنزل إليه زوجتان من الحور يمسحان وجهه ويقولان : قد أتى (١) لك ، ويقول : قد أتى لكما . ثم يكسى مائة حلة ليست من نسج بنى آدم ، ولكن من نبت الجنة لو وضعن ليمن إصبعين لوسعهن » وكان يقول : « نبئت أن السيوف مفاتيح الجنة »

(رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح)

<sup>(</sup>١) السلامة .

<sup>(</sup>٣) أنهكوا وجوه القوم : بالغوا في أذاهم .

<sup>(</sup>٢) مدخر أجرك عند ربك .

#### درجات المجاهدين

عن أبى هريرة عن النبى عَيِّلِهِ قال : « من آمن بالله ورسوله ، وأقام الصلاة ، وصام رمضان . كان حقاً على الله أن يدخله الجنة جاهد فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها » فقالوا : يا رسول الله أفلا نبشر الناس ؟ قال : «إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة (أراه(٢) قال : « وفوقه عرش الرحمن ، ومنه تفجر أنهار الجنة »

(رواه البخارى والترمذي)

#### ما ضمنه الله للمجاهدين

۳.

عن أبى هريرة عن النبى عَلِيْكُ قال : « تضمن (٣) الله لمن خرج فى سبيله ، لا يخرجه إلا جهاداً فى سبيلى ، وإيماناً وتصديقاً برسلى فهو على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة .

والذى نفس محمد بيده ما من كلم يكلم (أ) فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه ريح مسك . والذى نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية (أ) تغزو فى سبيل الله أبداً ، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة . ويشق عليهم أن يتخلفوا عنى .

والذى نُفس محمد بيده لوددت أنى أغزو فى سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل »

رواه مسلم والبخارى ، ولقظه : (والذي نفسى بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل أحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل أ

## خطبته في أن الشهداء أربعة

41

عن عمر رضى الله عنه عن النبى عَلِيْكُ قال : « الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع

(١) حقاً على الله فضلا وكرما لا وجوباً فإن الله لا يجب عليه شيء
 (٣) تضمن : تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه شيء إلا جهاداً في سبيل الله فجهاداً مفعول له كإيماناً

وتصديقاً وقوله : على ضامن : أى مضمون .

(۲) کلم یکلم: جرح گیرح
 (۲) فیه تمنی القتل لربع مرات

(٥) سرية كعطية : هاعة تخرج للجهاد .

الناس أعينهم إليه يوم القيامة هكذا » ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته قال : فما أدرى قلنسوة عمر أم قلنسوة النبي عليه الله المناسوة النبي النبي المناسوة النبي المناسوة النبي المناسوة النبي النبي المناسوة النبي المناسوة النبي ال

« ورجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سهم غرب (١) فقتله فهو في الدرجة الثانية .

ورجل مؤمن خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة .

ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذلك فى الدرجة الرابعة »(١)

(رواه الترمذي بسند حسن . التاج جـ ۲ ص ۳۲۸)

#### خطبته فيما للشهيد عند الله

44

عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُم قال : « للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له فى أول دفعة (٢)، ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار . الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور (١٠) ، ويشفع فى سبعين من أقاربه »

(رواه الترمذي بسند صحيح)

#### الغزو ، وحرمة نساء المجاهدين

44

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُم قال : « الغزو غزوان ، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام ، وأنفق الكريمة (أوياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه (أ) أجر كله . وأما من غزا فخراً ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد فى الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف »(٧)

(رواه أبو داود والنسائي)

<sup>(</sup>١) سهم غرب بالإضافة والوصفية أى لا يدري من رماه .

 <sup>(</sup>٣) فالتقى المقاتل بشجاعة كاملة في الدرجة الأولى والمقاتل مع جبن في الدرجة الثانية والمقاتل الحالط العمل
 الصالح بالسيىء في الدرجة الثالثة والمؤمن المرتكب في الرابعة

<sup>(</sup>٣) أي مع من يغفر لهم أولا أو في أول دفعة تسيل من دمه .

<sup>(</sup>٤) المراد ويعطى من الحور كثيرا وإلا فأقل أهل الجنة له سبعون حورية وزوجتان من نساء الدنيا .

<sup>(</sup>٥) المختارة من ماله (٦) نبهه : انتباهه (٧) بل يرجع بالإثم .

وعن بريدة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ قال : « حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم (١) وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم (١) إلا وقف له يوم القيام فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم (٣) »؟

(رواه مسلم وأبو داود والنسائي)

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: أن النبى عَلَيْكُ بعث رجلاً إلى بنى لحيان ليخرج من كل رجلين رجل<sup>(٤)</sup> ثم قال للقاعد: « أيكم خلف الخارج فى أهله وماله بخير ؟ كان له مثل نصف أجر الخارج »

#### لا ثواب للمجاهد بأجرة

4 5

عن أبى أيوب رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ قال : « ستفتح عليكم الأمصار ، وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوث ، فيكره الرجل منكم البعث فيها ، فيتخلص من قومه ، ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول : من أكفه بعث كذا ؟ من أكفه بعث كذا ؟ وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه (٥)»

وقال رجل: يا رسول الله أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ماله ؟ فقال: «لاشيء له» فأعادها ثلاث مرات فقال: «لاشيء له. إن الله لا يقبل، من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغى به وجهه »(١)

(رواه النسائي وأبو داود)

<sup>(</sup>١) مبالغة في احترامهن (٢) بتقصيره في الواجب لهن أو يخونه بتعرضه لعرضهن .

 <sup>(</sup>٣) أى لا يقى من حسناته شيئاً .

 <sup>(</sup>٥) يريد أن الإسلام سينتشر ويضطر الأمير إلى فرض عدد معين من الجنود على كل جهة فيفر بعض أهل
 الجهة كراهة الجهاد بلا أجرة ويعرض نفسه للجهاد على جهة أخرى بالأجرة فهذا ليس بشهيد وإن قتل
 ف الجهاد

 <sup>(</sup>٦) فلا ينال درجة الشهادة إلا من قاتل لإعلاء كلمة الله وهي : لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان
 قاله خالصاً لله تعالى .

#### خطبته في حثه على السلاح

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عَيْقَة وهو على المنبر يقول : ﴿ وَأَعِدُوا لِهُمْ مَا اسْتَطْعُتُمْ مِنْ قُوةً ﴾ ألا إن القوة الرَّمَى . ألا إن القوة الرمى . ألا إن القوة الرمى . ألا إن الله تعالى سيفتح لكم الأرض وستكفون المئونة فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه »

(رواه مسلم والترمذي)

#### خطبته في فضل الرمى والإعتاق

عن أبي نجيح السلمي قال : حاصرنا مع رسول الله عَلَيْكُ حصن الطائف أو قصر الطائف فقال: « من بلغ<sup>(١)</sup> بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة في الجنة فبلغت يومئذ ستة عشر سهماً ، ومن رمي بسهم في سبيل الله عز وجل فهو له عدل محرر(٢) . ومن أصابه شيب في سبيل الله عز وجل فهو له نور يوم القيامة وأيما رجل أعتق رجلا مسلماً جعل الله عز وجل وقاء كل عظم من عظامه – عظماً من عظام محررة من النار . وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله – عز وجل – جاعل وقاء كل عظم من عظامها ؛ عظماً من عظام محررها من النار » (مسند الإمام أحمد جـ؛ ص ٣٨٤)

#### خطبته في أن الخيل وزر وستر وأجر

| WV

عن أبى هريرة عن النبي عَيْسَةً قال : ﴿ الحَيْلِ ثَلاثَةً (٢٠ : هي لرجل وزر ، وهي لرجل ستر ، وهي لرجل أجر . فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياء وفخراً ونواء<sup>(١)</sup> على أهل الإسلام فهي له وزر .

وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>٢) مثل عبد يعتقه . (١) أعان . (٣) بالنسبة لنية صاحبها وعمله . (٤) نواء : عداه .

<sup>(</sup>٥) والتي اقتناها محتسباً وراعي مالها عليه من علف وغيره واكتسب من ركوبها ونتاجها فهي معاشه وستره .

وأما التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام<sup>(۱)</sup> في مرج أو روضة<sup>(۲)</sup> فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ، ولا تقطع طولها<sup>(۲)</sup> فاستنت شرفاً أو شرفين<sup>(۱)</sup> إلا كتب الله له عدد آثارها<sup>(۱)</sup> وأرواثها حسنات ، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه . ولا يريد أن يسقيها<sup>(۱)</sup> إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات »

(رواه الخمسة إلا أبا داود ولفظه لمسلم في الزكاة التاج جـ؛ ص ٣٥٥)

#### خطبته في إكرام السلطان

۳۸

عن رجل قال : كنا قد حملنا لأبي ذر شيئاً نريد أن نعطيه إياه فأتينا الربذة . فسألنا عنه فلم نجده . قيل : استأذن في الحج فأذن له . فأتيناه بالبلد وهو مني فبينا نحن عنده إذ قيل له : إن عنمان صلى أربعاً فاشتد ذلك عليه وقال قولا شديداً وقال : صليت مع رسول الله عليه فصلى ركعتين ، وصليت مع أبي بكر وعمر . ثم قام أبو ذر فصلى أربعاً . فقيل له : عبت على أمير المؤمنين . ثم تصنعه ؟ قال : الخلاف أشد . إن رسول الله عليه خطبنا وقال : « إنه كائن بعدى سلطان فلا تذلوه ، فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام (٧) من عنقه ، وليس بمقبول منه توبة نحتى يسد ثلمته (٨) وليس بفاعل ، ثم يعود فيكون فيمن يعذره (٩) وأمرنا رسول الله عليه الله عليه الله عليه عن المنكر ، ونعلم الناس السنن »

(رواه الإمام أحمد وفيه راو لم يسم ويقية رجاله ثقات)

<sup>(</sup>١) للجهاد عليها .

<sup>(</sup>٢) المرج : الأرض الواسعة ذات النبات الكثير . والروضة : الأرض ذات الزهور .

 <sup>(</sup>٣) طولها : حبلها . (٤) عدت شوطاً أو شوطين . (٥) آثارها : خطواتها .

 <sup>(</sup>٦) وأولى إذا تكلف أو أراد سقيها .
 (٧) ربقة الإسلام : حدوده وأوامره ونواهيه .

 <sup>(</sup>A) ثلمته : ثغرته . (۹) يعذره : يستوجب عقوبته .

49

#### خطبته في المحسن والمسيء من العمال

عن أبي سعيد الخدرى قال: خطبنا رسول الله عليه فقال في خطبته: « ألا إلى أوشك أن أدعى فأجيب فيليكم عمال من بعدى يعملون بما تعلمون ، ويعملون ما تعرفون ، وطاعة أولئك طاعة . فتلبثون كذلك زماناً . فيليكم عمال من بعدهم يعملون بما لا تعلمون ، ويعملون بما لا تعرفون فمن قادهم وناصحهم فأولئك قد هلكوا وأهلكوا ، وخالطوهم بأجسادكم ، وزايلوهم (١) بأعمالكم واشهدوا على المحسن أنه محسن وعلى المسيء أنه مسيء »

(رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد المروزي وهو ضعيف)

#### خطبته فيما يستمع للأئمة فيه

٤.٠

عن أبى هريرة أن رسول الله عَلِيْكُ قال: «سيليكم بعدى ولاة فيليكم البر بره (٢)، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم»

(رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عروة وهو ضعيف جداً)

#### خطبته في شرارهم وخيارهم

٤١

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « ألا أخبركم بخيار عمالكم وشرارهم ؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: خيارهم خيارهم لكم ، من تحبونه ويحبكم ، وتدعوان الله لهم ، ويدعون الله لكم . وشرارهم شرارهم لكم من تبغضونهم ويبغضونكم ، وتدعون الله عليهم ويدعون الله عليكم « فقالوا : ألا نقاتلهم يا رسول الله ؟ قال: « لا دعوهم ما صاموا وصلوا »

(رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه بكر بن يونس وثقة أحمد وضعفه البخاري وباقى السند صحيح)

<sup>(</sup>١) زايلوهم : فارقوهم .

<sup>(</sup>٢) البر ببره: الصالح بإحسانه.

£ Y

## خطبته في تبرئه من معين ظالمهم

عن النعمان بن بشير قال: خرج علينا رسول الله عَلَيْكُ ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء فرفع طرفه إلى السماء ، ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء فقال: و ألا إنه سيكون بعدى أمراء يظلمون ويكذبون ، فمن صدقهم بكذبهم ، ومالأهم (۱) على ظلمهم فليس منى ، ولا أنا منهم ، ومن لم يصدقهم بكذبهم ، ومن لم يمالئهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه . ألا وإن دم المسلم كفارة (۲). ألا وإن سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر هى الباقيات الصالحات ،

(رواه أحمد وفيه راو لم يسم ويقية رجاله رجال الصحيح)

#### لاتفارقوا القرآن ، ولو فارقه السلطان

24

عن معاذ بن جبل قال: سمعت النبي عليه يقول: وخذوا العطاء ما دام عطاء فإذا صار رشوة على الدّين فلا تأخذوه ، ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة . ألا إن رحا الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار . ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان ، فلا تفارقوا الكتاب . ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم . فإن عصيتموهم قتلوكم ، وإن أطعتموهم أضلوكم » قالوا : يا رسول الله كيف نصنع ؟ قال : «كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم . نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب . موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله »

(رواه الطيراتي والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات)

#### نهيه الولاة عن الحجاب

££

قال أبو الدحداح: سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول: « يا أيها الناس من ولى لى عليكم عملا فحجب بابه عن ذى حاجة من المسلمين حجبه الله أن يلج<sup>(٣)</sup> باب الجنة ، ومن كانت همته الدنيا حرم الله عليه جوارى ، فإنى بعثت بخراب الدنيا و لم أبعث بعمارتها »

(رواه الطبراتي ورواته ثقات إلا شيخه جيرون بن عيسي فلم أقف فيه على جرح ولا تعديل)

<sup>(</sup>١) مالأهم : ساعدهم . (٢) كفارة : ماحية الذنب . (٣) يلج : يدخل .

#### خطبته في أن كلكم راع ومسئول

عن ابن عمرو أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه . ألا كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته »

(الأدب المفرد للبخارى جـ١ ص ٣٣)

## خطبته في أن حكم الحكام لا يحل الحرام

عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى عَلَيْكُ خرج من بيته فوجد قوماً يرفعون أصواتهم فى خصومة بينهم ، فقال : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته (١) من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار »

(رواه الخمسة)

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عَلَيْكُ قال : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ، ومن خاصم فى باطل وهو يعلمه لم يزل فى سخط الله حتى ينزع عنه ، ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله فى ردغة الخبال (٢) حتى يخرج مما قال ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء (٢) بغضب من الله عز وجل »

(رواه أبو داود بسند صالح)

#### خطبته في حرمة الرشوة والهدية على الحاكم

٤٧

عن أبى حميد رضى الله عنه قال: استعمل النبى عَيِّلِكُم رجلاً من بنى أسد يقال له : ابن اللتيبية على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى إلى ، فقام رسول الله عَيِّلُكُم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : « ما بال عامل أبعثه فيقول : هذا لكم ، وهذا أهدى لى ، أفلا قعد فى بيت أبيه أو فى بيت أمه حتى ينظر أيهدى

<sup>(</sup>١) ألحن بحجته : أعرف بها . (٣) ردغة الحيال : عصارة أهل النار . (٣) باء : رجع .

إليه أم لا ؟ والذى نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء (١) أو بقرة لها خوار (٢) أو شاة تيعر (٦)» ثم رفع يديه حتى رأينا (٤) عفرتى إبطيه . ثم قال : « اللهم هل بلغت »مرتين .

(رواه الشيخان وأبو داود)

#### خطبته في المحافظة على العهد

٤٨

عن ابن عباس قال : خطب رسول الله عَلَيْكُ فقال : ( إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه . ألا إن الله قد فرض فرائض ، وسن سنناً ، وحد حدوداً ، وأحل حلالا ، وحرم حراما ، وشرع الدين فجعله سهلا سمحاً واسعاً ، ولم يجعله ضيقاً ، ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له ، ومن نكث ذمة الله(٥) طلبه ، ومن نكث ذمتى خاصمته ، ومن خاصمته فلجت(١) عليه ، ومن نكث ذمتى لم ينل شفاعتى ، ولم يرد على الحوض ، إلا أن الله لم يرخص فى القتل إلا ثلاثة : مرتد بعد إيمان أو زان بعد إحصان ، أو قاتل نفس فيقتل بقلته . ألا هل للغت »

(رواه الطبراني في الكبير وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك الحديث)

## تعظيمه أمر الغلول(٢)

٤٩

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قام فينا رسول الله عَلَيْكُم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: « لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثنى ، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك . "لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة (^) فيقول: يا رسول الله أغثنى ، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء (1) يقول: يا رسول الله أغثنى ، فأقول: لا أملك يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء (1) يقول: يا رسول الله أغثنى ، فأقول: لا أملك

<sup>(</sup>١) رغاه : صوت الإبل . (٢) خوار : صوت الْبقر . (٣) تيعر : تصوت .

 <sup>(</sup>٤) تثنيه عفرة : بياض غير ناصع . (٥) ذمة الله : عهده . (٦) فلجت عليه : غلبته .

 <sup>(</sup>٧) غلول : خيانة . (٨) حمحمة : ترديد صوته في صدره . (٩) ثفاء : صوت الشاة .

لك شيئاً قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس () لها صياح ، فيقول يا رسول الله أغنني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق () فيقول : يا رسول الله أغنني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت () فيقول : يا رسول الله أغنني ، فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . وفي رواية : يا أيها الناس من عُمِّل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطاً ، فما فوقه فهو غُل () يأتي به يوم القيامة »

(رواه مسلم وأبو داود)

#### لاتبالوا في الله لومة لائم

٥.

عن المقدام بن معديكرب الكندى أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندى ، فتذاكروا حديث رسول الله على فقال أبو الدرداء لعبادة : يا عبادة كلمات رسول الله على في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس ، فقال عبادة : قال إسحاق في حديثه : إن رسول الله على الله على بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم ، فلما سلم قام رسول الله على فتناول وبرة بين أنملتيه فقال : « إن هذه من غنائمكم ، وإنه ليس لى فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول (\*) نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة ، وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ، ولا تبالوا في الله لومة لائم ، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر ، وجاهدوا في سبيل الله ، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي والسفر ، وجاهدوا في من الغم والهم »

(مسند الإمام أحمد جده ص ٣١٦)

#### وصيته للمجاهدين

01

عن بريدة قال : كان رسول الله عَلَيْكُم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال : « اغزوا بسم الله في

<sup>(</sup>۱) نفس : رقیق . أثواب تضطرب . (۲)

 <sup>(</sup>٣) صامت : ذهب أو فضة .
 (٤) الغل : الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه .
 (٥) الغلول : الحيانة .

سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا(۱) ولا تمثلوا(۱) ولا تمثلوا(۱) ولا تمثلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ماأجابوك إليها فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، وإن هم أبو أن يتحولوا منها ، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المسلمين ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فسلهم الجزية(۱) فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، وإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمم أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمكم(١) نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا » قال عبد الرحمن – أحد حكمك فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا » قال عبد الرحمن – أحد

(مسند الإمام أحمد جـ٥ ص ٣٥٨)

#### خطبته في التحذير عن قتل من يقول أسلمت

04

عن عقبة بن مالك أن سرية لرسول الله عَلَيْكُ غشوا أهل ماء صبحاً فبرز رجل من أهل الماء فحمل عليه رجل من المسلمين فقال: إنى مسلم فقتله ، فلما قدموا أخبروا النبى عَلَيْكُ بذلك فقام رسول الله عَلَيْكُ خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول: إنى مسلم » فقال الرجل: إنما قالها متعوذاً في فصرف رسول الله عَلَيْكُ وجهه ومد يده اليمنى فقال: «أبى الله على من قتل مسلماً » أبى الله على من قتل مسلماً » أبى الله على من قتل مسلماً » ثلاث مرات (٢٠).

<sup>(</sup>١) تغدروا : تنقضوا عهودكم .

<sup>(</sup>٣) مثلت بالقتيل : قطعت أنفه أو أذنه أو مذا كيره أو شيئاً من أطرافه ، والأسم المثله .

<sup>(</sup>٣) الجزية : ما يؤخذ من أهل الذمة وجمعها جزى كسدرة وسدر .

<sup>(</sup>٤) تخفروا ذِمْكُم : تنقضوا عهودكم .

 <sup>(</sup>٥) متعوذاً : متعصماً بها ليدفع عنه القتل وليس بمخلص في إسلامه. (٦) امتنع أن يشقعني فيه .

#### خطبته في أصحابه وقد رجعوا دون غنيمة

عن صخرة بن حبيب أن ابن زغب الأيادى حدثه قال: نزل على عبد الله ابن حوالة الأزدى ، فقال لى وإنه لنازل على فى بيتى : بعثنا رسول الله عليه حول المدينة على أقدامنا لنغنم ، فرجعنا ولم نغنم شيئاً ، وعرف الجهد(١) فى وجوهنا فقام فينا فقال : « اللهم لا تكلهم إلى فأضعف ، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا منها ، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم » ثم قال : « ليفتحن لكم الشام والروم وفارس أو الروم وفارس – حتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا ، ومن البقر كذا وكذا وكذا ، ومن البقر كذا وكذا ، الله من يدى هذه هامتى فقال : «يابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا ، والأمور العظام ، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدى هذه من رأسك »

(مسند الإمام أحمد جـه ص ٢٨٨)

#### خطبته حينما امتن على الأتصار

في الدار المنثور للسيوطى: عن ابن عباس قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلنا وكأنهم فخروا، فقال العباس: لنا الفضل عليكم، فبلغ ذلك رسول الله عليه التاهم في مجالسهم فقال: « يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي والله عليه على يا رسول الله ، قال: «أفلا تجيبوني ؟» قالوا: ما نقول يا رسول الله ؟ قال: «ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فآويناك. أو لم يكذبوك فصدقناك ، أو لم يخذلوك فنصرناك ؟» فمازال يقول حتى جنوا على الركب (٢) وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ورسوله فنزلت: ﴿ قَلَ لَا أَسَالُكُم عليه أَجِراً إِلَا المودة في القربي ﴾

(الشرف المؤيد ص ٨٠).

<sup>(</sup>١) الجهد: المشقة.

<sup>(</sup>٢) جثوا على الركب : بركوا عليها .

## خطبته في الأنصار لما وجدوا حينما لم يعطهم من الغنائم

عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم ، ومع رسول الله عَلِيُّ عشرة آلاف ومعه الطلقاء(١) فأدبروا عنه حتى بقى وحده فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئاً . قال : فالتفت عن يمينه فقال : ﴿ يَا مَعْشُرُ الْأَنْصَارُ ﴾ فقالوا : لبيك يا رسول الله نحن معك أبشر . ثم التفت عن يساره فقال: «يامعشر الأنصار»، فقالوا لبيك يا رسول الله أبشر، نحن معك وهو على بغلة بيضاء فنزل وقال: « أنا عبد الله ورسوله » فانهزم المشركون ، وأصاب غنائم كثيرة فقسمها بين المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار منها شيئاً ، فقالوا : إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائمغيرنا . فبلغه ذلك فجمعهم وقال : ﴿ يامعشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم ، وجدة وجدتموها(٢) في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة<sup>(٣)</sup> فأغناكم الله ، وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟» قالوا : بلي الله ورسوله أمنُّ وأفضل . قال : «ألا تجيبوني ؟» قالوا :وماذا نجيبك يا رسول الله ؟ قال : «أما والله لو شئتم قلتم فصدقتم. أتيتنا مكذباً فصدقناك ، ومخذولا فنصرناك ، وطريداً فأويناك وعائلًا فآسيناك وخائفاً فأمناك، ووكلتكم إلى إسلامكم. أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير ، وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار . أكتب لكم بالبحرين كتاباً من بعدى تكون لكم خاصة دون الناس؟» قالوا : وما حاجتنا بعدك يا رسول الله ؟ قال: « أما لا فسترون بعدي أثرة (١٠) فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله ، فإن موعدكم الحوض وهو كما بين صنعاء وعمان ، وآنيته أكثر من عدد النجوم . اللهم ارجم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » فبكوا حتى أخضلوا لحاهم ، وقالوا : رضينا برسول الله حظاً وقسماً ، وانصرفوا .

( الشيخان ، والترمذي ، وإمتاع الأسماع ، وابن كثير )

(٣) عالة : فقراء .

<sup>(</sup>١) الطلقاء : الذين خلى عنهم يوم فتح مكة ولم يؤسروا .

<sup>(</sup>٢) جدة وجدتموها : غضب غضبتموه .

<sup>(</sup>٤) أثرة : يفضل غيركم عليكم في الغنام .

#### قضاؤه بين المهاجرين والأتصار وبنى هاشم

عن كعب بن عجرة قال : جلسنا يوماً أمام رسول الله عليه في المسجد في رهط منا معشر الأنصار ورهط من المهاجرين ورهط من بني هاشم فاختصمنا في رسول الله عَلَيْكُم أينا أولى به وأحب إليه ؟ قلنا : نحن معشر الأنصار آمنا به واتبعناه ، وقاتلنا معه وكتيبته(١) في نحر عدوه فنحن أولى برسول الله عَلِيْلِيَّهِ وأحبهم إليه ، وقال إخواننا المهاجرون : نحن الذين هاجرنا مع الله ورسوله عَيْلِيُّهُ وفارقنا العشائر والأهلين والأموال وقد حضرنا ما حضرتم وشهدنا ما شهدتم ، فنحن أولى برسول الله عَلِيْتُكُ وأحبهم إليه ، وقال إخواننا من بني هاشم : نحن عشيرة رسول الله عَلَيْكُ ، وحضرنا الذى حضرتم وشهدنا الذى شهدتم ، فنحن أولى برسول الله عَيْلِيُّ وأحبهم إليه ، فخرج علينا رسول الله عَلَيْتُهُ فأقبل علينا فقال : « إنكم لتقولون شيئاً » ؟ فقلنا مثل مقالتنا ، فقال للأنصار : ﴿ صدقتم من يرد هذا عليكم ﴾ ؟ وأخبرناه بما قال إخواننا المهاجرون ، فقال : « صدقوا من يرد هذا عليهم » ؟ وأخبرناه بما قال بنو هاشم ، فقال : « صدقوا من يرد هذا عليهم ؟» ثم قال : « ألا أقضى بينكم » ؟ قلنا : بلى بأبينا أنت وأمنا يارسول الله . قال : « أما أنتم يا معشر الأنصار فإنما أنا أخوكم » فقالوا : الله أكبر ذهبنا به ورب الكعبة « وأما أنتم يا معشر المهاجرين فأنا منكم » فقالوا : الله أكبر ذهبنا به ورب الكعبة « وأما أنتم يا بني هاشم فأنتم مني وإلى » فقمنا وكلنا راض مغتبط برسول الله علظية

(رواه الطيراني وفيه أبو مسكين الأنصاري ، ولم أعرفه ويقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف ص ١٤ جـ١٠ مجمع الزوائد)

## خطبته على في إرضاء الأنصار

94

عن السائب بن يزيد أن رسول الله عَيْلِيَّهُ قسم الفيء الذي أفاءه الله بحنين من غنائم هوازن فأحسن فأفشى في أهله من قريش وغيرهم فغضبت الأنصار فلما سمع بذلك النبي عَيْلِيَّهُ أتاهم في منازلهم ثم قال: «من كان ههنا من الأنصار فليخرج إلى رحله ثم يشهد رسول الله عَيْلِيَّةً » فحمد الله عز وجل ثم قال: «يامعشر الأنصار

<sup>(</sup>١) كتيته : جيشه .

قد بلغنى من حديثكم فى هذه المغانم التى آثرت بها أناساً أتألفهم على الإسلام لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم وقد أدخل الله قلوبهم الإسلام » ثم قال : « يا معشر الأنصار الله يمن الله عليكم بالإيمان ، وخصكم بالكرامة ، وسماكم بأحسن الأسماء أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ولو سلك الناس وادياً وسلكتم وادياً لسلكت واديكم ، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والنعم والبعير وتذهبون برسول الله عليه علما سمعت الأنصار قول رسول الله عليه قالوا : رضينا . قال : « أجيبونى فيما قلت؟» فلما سمعت الأنصار : يا رسول الله عليه فأنقذنا الله بك ، ووجدتنا ضلالا فهدانا الله بك . قد رضينا بالله رباً وبالإسلام ويئاً ، وبمحمد عليه نبياً ، فاصنع يا رسول الله ما شئت فى أوسع الحل ، فقال رسول الله عليه على أن أو بعنول بغير هذا القول لقلت : صدقتم . لو قلتم : ألم تأتنا طريداً فاويناك ، ومكذباً فصدقناك ، ومخذولا فنصرناك ، وقبلنا ما رد الناس عليك ؟ لو المتم هذا لصدقتم » فقالت الأنصار : بل لله ولرسوله عليه المناس عليك ؟ لو والفضل علينا وعلى غيرنا . ثم بكوا فكثر بكاؤهم ، وبكى النبي عليه معهم والفضل علينا وعلى غيرنا . ثم بكوا فكثر بكاؤهم ، وبكى النبي عليه معهم الزوالا)

#### خطبته على يوصى بالأنصار

عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول على المنبر: « ألا إن الناس دثار. وإن الأنصار شعبة الأنصار شعبة الأنصار ، ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار . فمن ولى من أمرهم شيئاً فليحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم . ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هذين » وأشار إلى صدره يعنى قلبه .

(رواه الطيرانى فى الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف وقال ابن دقيق العيد : إنه وثى ويقية رجاله نقات ص ٣٢ مجمع الزواند جـ١٠)

<sup>(</sup>١) الشعار : الثوب يلى البدن ، والدثار فوق الشعار ، والأنصار شعار والناس دثار : أى هم الحاصة ، والناس العامة

## خطبته أيضاً في إكرام الأنصار

عن رجل من أصحاب النبى عَلَيْكُ أن النبى عَلَيْكُ قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا بأحد ثم قال : « إنكم يامعشر المهاجرين تزيدون . وإن الأنصار عيبتى (١) التي آويت إليها ، أكرموا كريمهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم . فإنهم قد قضوا الذي عليهم وبقى الذي لهم » (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ص ٣٥ ج ١٠ مجمع الزوائد)

## خطبته في فضل حب الأتصار

عن أبى أسيد الساعدى أن الناس جاءوا إلى النبى عَلَيْكُ لَحْفَر الخندق يبايعونه على الهجرة ، فلما فرغ قال : « يا معشر الأنصار لا تبايعون على الهجرة . إنما يهاجر الناس إليكم . من لقى الله وهو يحب الأنصار لقى الله وهو يحبه ، ومن لقى الله وهو يبغض الأنصار لقى الله وهو يبغضه »

(رواه الطبراني وفيه عبد الحميد بن سهل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ص ٣٨ جـ١٠ مجمع الزوائد)

## خطبته في أن الأنصار تركته

خرج عَلِيْكُ في مرضه الأخير متوكئاً على على والعباس رضى الله عنهما فدخل المسجد واجتمع الناس إليه فقال عَلِيْكُ : « إنه لم يمت نبى قط إلا خلف وراءه تركة ، وإن تركتى فيكم الأنصار رضى الله عنهم وهو كرشى (١) التى آوى إليها . أوصيكم بتقوى الله ، والإحسان إليهم ، فقد علمتم أنهم شاطروكم ، وواسوكم في العسر واليسر ، ونصروكم في النشط والكسل ، فاعرفوا لهم حقهم واقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم » ثم انصرف رسول الله عَلَيْكُ إلى منزله .

(الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص ؛ جـ١)

<sup>(</sup>۱) عیبتی : أی خاصتی وموضع سری .

#### خطبته في الأنصار حين فتح مكة

عن أبي هريرة أن رسول الله عَيَّلِيَّهُ حين سار إلى مكة ليفتحها قال لأبي هريرة : « اهتف بالأنصار » فقال : يا معشر الأنصار أجيبوا رسول الله عَيِّلِيَّهُ فجاءوا كأنما كانوا على ميعاد . ثم قال : « اسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أنمتموه » أي قتلتموه ، فسار رسول الله عَيِّلِيَّهُ ففتح الله عليهم فطاف رسول الله عَيِّلِيَّ بالبيت ، وصلى ركعتين ثم خرج من الباب الذي يلى الصفا فصعد الصفا فخطب الناس والأنصار أسفل منه ، فقالت الأنصار بعضهم لبعض : أما الرجل فأخذته الرأفة بقومه ، والرغبة في قريته ، وأنزل الله تعالى الوحي بما قالت الأنصار فقال : « يا معشر الأنصار لا تقولون : فقد أدركته رأفة بقومه ، ورغبة في قريته » قال : « فمن أنا إذاً ؟ كلا والله إلى عبد الله ورسوله حقاً فالحيا عياكم ، والمات مماتكم » قالوا : والله يارسول الله ما قلنا ذلك إلا مخافة أن تفارقنا ، قال : « أنتم صادقون عند الله ، وعند رسوله » قالى : فوالله ما منهم إلا من قد بل نحره بالدموع . (الدارقطني ص ١٣٤)

#### رواية أخرى لهذه الخطبة

74

عن عبد الله بن رباح قال: وفدنا إلى معاوية ومعنا أبو هريرة ، فكان الرجل منا يصنع الطعام يدعو أصحابه . هذا يوماً ، وهذا يوماً ، قال: فلما كان يومى قلت: يا أبا هريرة حدثنا عن النبى عين حتى يدرك طعامنا . فقال: كنت مع النبى عين يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على إحدى المجنبتين وجعل الزبير على الأخرى ، وجعل أبا عبيدة على الساقة (أ) في بطن الوادى . ثم قال: «يا أبا هريرة ادع لى الأنصار » فدعوتهم ، فجاءوا يهرولون فقال : «يا معشر الأنصار هذه أوباش قريش وأن فإذا لقيتموهم غداً فاحصدوهم حصداً . ثم موعدكم الصفا » وأشار بيده ، فلما كان من الغد لم يشرف لهم أحد إلا أناموه (أ) . قال : وفتح الله على رسوله على الصفا فقام عليه فجاءه أبو سفيان فقال : يا رسول الله أبيحت خضراء

<sup>(</sup>١) إحدى المجنبتين وهي اليمني ، ومجنبتا الجيش : ميمنته وميسرته .

<sup>(</sup>٢) ساقة الجيش : الذين يكونون خلفه يسوقونه .

 <sup>(</sup>٣) أوباش قريش : جموعها التي جمعتها من قبائل شتى وكذا الأوشاب .
 (٤) أناموه : قطوه .

قريش (۱) فلا قريش بعد اليوم ، فقال رسول الله عَلَيْكُهُ : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن ألقى سلاحه فهو آمن . فقالت الأنصار : أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ، ورغبة في قريته ، ونزل الوحى على نبى الله عَلِيْكُ في ذلك فقال : « يا معشر الأنصار قلتم : أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ، ورغبة في قريته . كلا أنا عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم ، والحيا محياكم والممات مماتكم » فقالوا : يا رسول الله ما قلنا إلا ضناً بالله ورسوله عَلِيْكُمْ فقال : « إن الله ورسوله عَلِيْكُمْ يص ١٤٣)

### خطبته فيما بايع أصحابه عليه

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عليه قال وحوله عصابة (٢) من أصحابه « بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تسرقوا ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولاد كم (١) ، ولا تأتوا ببهتان (٤) تفترونه بين أيديكم وأرجلكم (٥) ، ولا تعصوا في معروف (١) فمن وفي منكم فأجره على الله (٧) ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا (٨) فهو كفارة له (١) ، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله (١) فهو إلى الله (١١) إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبة » فبايعناه على ذلك .

(رواه الخمسة إلا أبا داود)

وفى رواية للشيخين: بايعنا رسول الله عَلَيْكُ على السمع (١٠٠) والطاعة فى العسر واليسر ، والمنشط والمكره (١٠٠) وعلى أثرة علينا (١٠٠) وعلى أن لا ننازع الأمر أهله (١٠٠)، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى الله لومة لائم (١٠٠).

7 £

(۱۳) نشاطنا وكراهتنا .

(10) أمر الخلافة لا ننازعهم فيه .

<sup>(</sup>١) خضراء قريش : دهماؤهم وسوادهم . ﴿ ٢) عصابة : جماعة . ﴿ ٣) خشية الفقر والعار .

<sup>(£)</sup> بكذب يبت سامعه لشناعته كالرمى بالزنا . (a) تخطقونه من عند أنفسكم .

<sup>(</sup>٣) هو ما عرف حسنه من الشارع أمرأ أو نهيأ . ` (٧) جزاؤه عند ربه . . (٨) باقامة الخد عليه . .

<sup>(</sup>٩) أى العقاب كفارته ولا يعاد العقاب عليه لأن الله أكرم أن يشي العقوبة .

<sup>(</sup>١٠) فلم يقم عليه حد ما ارتكبه .

<sup>(</sup>١٢) لولاة الأمور السياسيين والشرعيين

<sup>(</sup>۱۶) ولو آثروا غیرنا علینا

<sup>(</sup>١٦) لا نبتعد عن قول الحق مخافة اللوم .

وفى رواية أخرى : وأن لا ننازع الأمر أهله . قال : « إلا أن تروا كفراً بواحاً<sup>(١)</sup> عندكم من الله فيه برهان »<sup>(٢)</sup>

(التاج الجامع للأصول جدا ص ١٣)

#### تمنيه رؤية إخوانه من أمته ﷺ

70

عن أبى هريرة أن رسول الله عَلَيْكُم أنى المقبرة ، فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله(٢) بكم لاحقون ، وددت أنا قد رأينا إخواننا (٤) قالوا : أو لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : « أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد (١) فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ فقال : «أرأيتم لو أن رجلاً له خيل غر محجلة (١) بين ظهرى خيل دهم بهم (١) ألا يعرف خيله ؟ قالوا : بلى (٨) يا رسول الله ، قال : « فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء وأنا فرطهم (٩) على الحوض ألا ليذادن (١٠) رجال عن حوضى كما يزاد البعير الضال أناديهم : ألا هلم (١١). فيقال : إنهم قد بدلوا بعدك فأقول : سحقاً سحقاً (١٠)»

(رواه مسلم والنسائي وللبخاري بعضه جـ١ ص ٣٧ التاج)

### وصيته لأسامة وجيشه رضى الله عنهم

لما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر ابتدأ مرض رسول الله عَلَيْكُ فصدع وحم . وعقد يوم الخميس لأسامة لواء بيده وقال : « يا أسامة اغـز باسم الله في سبيل الله ، فقاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغدروا . ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ، ولا تمنوا لقاء العدو فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون بهم ، ولكن قولوا : اللهم أكفناهم

<sup>(</sup>١) صريحاً يعملونه أو يأمرون به .

 <sup>(</sup>٢) لكم عليه دليل من الكتاب أو السنة وحينئذ لا سمع لهم ولا طاعة بل نقاتلهم حتى يرجعوا إلى الله تعالى .
 (٣) للتبرك وإلا فالموت محقق .

<sup>ُ (</sup>a) الَّذِينَ يَاتُونَ بَعْدَى وَفِيهَ فَصْلَ مَن يَوْمَن بالنبي ﷺ وَلَمْ يَرِهُ ، وَمَنْهُ أَمْتَى كَالْمُطْرِ لَا يَدْرَى أَوْ لَهُ خَيْر أَمْ آخره وحديث خيركم قرنى ربما كان المراد منه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار .

 <sup>(</sup>٦) غر محجلة : بيض الوجوه والأيدى والأرجل . (٧) بهم : سود . (٨) يعرفها .

<sup>(</sup>٩) أنتظرهم عليه . (١٠) ليذادن : يمنعن . (١١) هلم : تعالوا .

ر م م سحقاً سحقاً : هلاكاً لهم هلاكاً لهم .

واكفف بأسهم عنا فإن لقوكم قد أجلبوا وصيحوا فعليكم بالسكينة والصمت ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم(')، وقولوا: اللهم إنا عبادك، نواصينا ونواصيهم (۱) بيدك ، وإنما تغلبهم أنت ، واعلموا أن الجنة تحت البارقة (۱)» (إمتاع الأسماع إ ص ٥٣٦)

# خُطبهُ صَلىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرِكَانِ الْاسْلامِ

# تخطب ومكايته عليه وسلم فالصلاة وماينعلق عا

### الصلاة أول فرض

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلِيْكُ : « إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة ، وآخر ما يبقى الصلاة وأول ما يحاسب به العبد الصلاة ، يقول الله : انظروا في صلاة عبدى ، فإن كانت تامة كتبت تامة ، وإن كانت ناقصة قال : انظروا هل له من تطوع(٢٠٠) فإن وجد له تطوع تمت الفريضة من التطوع . ثم قال : انظروا هل زكاته تامة؟ فإن وجدت زكاته تامة كتبت تامة ، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل له صدقة؟ فإن كانت له صدقة تمت زكاته من الصدقة » (رواه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشي ضعفه شعبة وغيره ، ووثقه ابن معين وابن عدى مجمع الزواند جـ ١

#### في بعض أحكام الصلاة

٦٨.

عن أبى موسى الأشعرى قال : خطبنا رسول الله عَيْضَة فعلمنا سنتنا ، وبين لنا صلاتنا ، فقال : « أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أقرؤكم ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قال : ﴿ وَلَا الصَّالَينَ ﴾ فقالوا : آمين يجبكم الله ، ثم إذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم » قال نبي الله عَلِيْتُكُم « فتلك بتلك » فإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، يسمع الله لكم ، فإن الله عز

<sup>(</sup>١) ريمكم : قوتكم . (٧) النواصي : الزؤوس . (٣) البارقة : السيوف . (٤) تطوع : تنفل أ

وجل قال على لسان نبيه عَلَيْكُم : «سمع الله لمن حمده » وإذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبى الله عَلَيْكُم : « فتلك بتلك » فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول : «التحيات (۱) الطيبات (۱) الصلوات (۱) لله ، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته (۱) السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » (مسند الإمام لحمد جـ٤ ص ٢٠٩)

#### خطبته في التشهد

79

عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله عَلَيْكُم خطبنا وبين لنا سنتنا ، وعلمنا صلاتنا فقال : ,« إذا صليتم فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم : التحيات الطيبات الصلوات لله ، السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . سبع كلمات هن تحية الصلاة »

(رواه این ماجة جـ۱ ص ۱۵۱)

#### خطبته في ثواب إجابة المؤذن

٧.

عن ميمونة أن رسول الله عليه قام في وصف الرجال والنساء فقال: « يا معشر النساء إذا سمعتن أذان هذا الحبشى وإقامته فقلن كما يقول ، فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة » فقال عمر: فهذا للنساء ، فما للرجال ؟ فقال: «ضعفان يا عمر» ثم أقبل على النساء فقال: «إنه ليس من امرأة أطاعت وأدت حق زوجها وتذكر حسنته ولا تخونه في نفسها وماله إلا كانت بينها وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة ، فإن كان زوجها مؤمناً حسن الخلق فهي زوجته في الجنة وإلا زوجها الله من الشهداء »

(رواه الطبراتي بإسنادين في أحدهما عبد الله الحروري عن ميمون وفيه منصور بن سعد ولم أعرفه وفيه عباد بن كثير وفيه ضعف كبير وقد ضعفه جماعة ، ويقية رجاله ثقات . والإسناد الآخر فيه جماعة لم أعرفهم)

<sup>(</sup>١) التحيات لله : الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء لله .

<sup>(</sup>٢) والطيبات من الصلاة والدّعاء والكلام مصروفات لله .

<sup>(</sup>٣) الصلوات : الأدعية التي يراد بها تعظم الله لا تطلق على سواه . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ جَمَّع بركة أَى زيادة .

#### يكتب للمريض ما كان يعمله صحيحاً

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَةُ : « عجب للمؤمن وجزعه من السقم ولو كان يعلم ما له من السقم ، أحب أن يكون سقيماً الدهر » ثم إن رسول الله عَلَيْكَةً رفع رأسه إلى السماء فضحك فقيل : يا رسول الله مم رفعت إلى السماء فضحكت ؟ فقال : رسول الله عَلَيْكَةً : « عجبت من ملكين كانا يلتمسان عبداً في مصلى كان يصلى فيه ، فلم يجداه فرجعا فقالا : يا ربنا عبدك فلان كنا نكتب له في يومه وليلته عمله الذي كان يعمل فوجدناه حبسته في حبالك . قال الله تبارك وتعالى : اكتبوا لعبدى عمله الذي كان يعمل في يومه وليلته ولا تنقصوا منه شيئاً وعلى أجره ما حبسته وله أجر ما كان يعمل »

(رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط والبزار باختصار جـ؛ ص ٩٠ الترغيب والترهيب للمنذري)

#### فضل صلاة النفل بالمنزل

77

عن زيد بن ثابت الأنصارى قال: احتجز رسول الله عَيْلِيَّةٍ في المسجد حجرة وكان رسول الله عَيْلِيَّةٍ خرج من الليل فيصلى فيها فصلوا فيها معه بصلاته يعنى رجالا وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالى لم يخرج رسول الله عَيْلِيَّةٍ فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم. قال: فخرج إليهم رسول الله عَيْلِيَّةٍ مغضباً. قال: فقال لهم: « أيها الناس مازال بكم صنيعكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم. فعليكم بالصلاة في بيوتكم ، فإن حير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (١٨٠)

#### خطبته ينهى عن النخامة في المسجد

74

عن أبى أمامة قال: قام رسول الله عَلَيْكُ ذات يوم فاستفتح الصلاة فرأى نخامة في القبلة فخلع نعليه ، ثم مشى إليها فحكها ففعل ثلاث مرات ، فلما قضى صلاته أقبل على الناس بوجهه فحمد الله ، وأثنى عليه ثم قال: « أيها الناس إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه في مقام عظيم بين يدى رب عظيم . يسأل أمراً عظيماً الفوز

<sup>(</sup>١) فصلاة النفل في البيت أفضل من صلاته في المسجد حتى مسجد مكَّة والمدينة .

بالجنة والنجاة من النار . وإن أحدكم إذا قام فى الصلاة فإنه يقوم بين يدى الله عز وجل مستقبل ربه وملكه عن يمينه ، وقرينه (۱) عن يساره ، فلا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه ، ثم ليعرك فليشدد عركه (۲)، فإنما يعرك أذن الشيطان ، والذى بعثنى بالحق لو ينكشف بينكم وبينه الحجب أو يؤذن للمسجد فى الكلام لشكا ما يلقى من ذلك »

(رواه الطبراتي في الكبير من رواية عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد وكلاهما ضعيف)

#### ٧٤ خطبته في الستر وقت الاغتسال

عن يعلى بن أمية – رضى الله عنه – قال : رأى رسول الله عليه وجلا يغتسل بالبراز (٢) فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إن الله حيى ستير يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر »

(أخرجه أبو داود والنسائى التيسير الطهارة جـ٣ ص ١٠٥)

#### أحسنوا الطهور

40

عن رجل من أصحاب النبي عَلِيلَة قال: صلى رسول الله عَلَيْكَ الفجر فقرأ فيها بالروم فلبس عليه في القراءة ، فلما صلى قال: (« ما بال رجال يحضرون معنا الصلاة بغير طهور ، أولئك الذين يلبسون علينا صلاتنا . من شهد معنا الصلاة فليحسن الطهور »

(مسند الإمام أحمد جه ص ٣٦٣)

#### خطبته يحذر من ترك الجماعات

77

عن ابن عباس وابن عمر – رضى الله عنهما – أنهما سمعا النبي عَيَّالِكُم يقول على أعواده (٤): « لينتهين أقوام عن ودعهم (٥) الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين »

(این ماجة جدا ص ۱۳۸)

(٣) البراز: الفضاء الواسع.

(١) قرينه : شيطانه . (٢) عركه : دلكه .

(٤) أعواده : منبره .(۵) ودعهم : تركهم .

77

#### خطبته في نهى الإمام عن طول الصلاة

عن أبي مسعود قال: أتى النبي عَيِّلِيَّةٍ رجل فقال: يا رسول الله إنى لأتأخر في الصلاة الغداة (١) من أجل فلان لما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت رسول الله عَلِيلًا قط في موعظة أشد غضباً منه يومئذ فقال: « يا أيها الناس إن منكم منفرين ، عَلِيلًا قط في مواطلة أشد غضباً منه يومئد فقال: « يا أيها الناس إن منكم منفرين ، فأيكم ما صلى بالناس فليجوز (١٠ فإن منهم الضعيف والكبير وذا الحاجة » فأيكم ما صلى بالناس فليجوز (١٠ فإن منهم الضعيف والكبير وذا الحاجة »

#### إنى إمامكم فلا تسبقوني

٧٨

عن أنس – رضى الله عنه – قال : صلى بنا رسول الله عَلَيْكُم ذات يوم ، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال : « أيها الناس إنى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ، ولا بالقيام ولا بالانصراف<sup>(٢)</sup> فإنى أراكم أمامى ومن حلفى<sup>(٤)</sup>» ثم قال : « والذى نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً » قالوا : وما رأيت يا رسول الله ؟ قال : « رأيت الجنة والنار »<sup>(٥)</sup>

(رواه الشيخان . التاج جـ ۱ ص ۲۷۸)

#### الشهداء وفضل الصف الأول

79

عن أبى هريرة – رضى الله عنه – عن النبى عَلَيْكُ قال : « بينها رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له » ثم قال: «الشهداء خمس : المطعون(٢)، والمبطون(٧)، والغريق ، وصاحب الهدم(٨)، والشهيد في سبيل

 <sup>(</sup>١) الغداة : الصبح . (٣) يجوز : يخفف . (٣) الانصراف التسلم .

<sup>(</sup>٤) رؤية بصرية من كل جهة وكان من خصائصة ﷺ رؤيته من كل جهة .

<sup>(</sup>٥) إذ كشف لى فرأيتهما أمامى وخلاصة الحديث تحريم سبق الإمام في شيء من أفعال الصلاة ويفوت به الثواب ولكن لا تبطل به الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام .

<sup>(</sup>٦) المطعون: من مات بالطاعون في بلده صابراً.

<sup>(</sup>V) المبطون: من مات بداء البطن كالإسهال.

<sup>(</sup>٨) الهدم : من مات تحدث هدم .

الله . وقال: « لو يعلم الناس ما فى النداء (١) والصف الأول (٢)، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا (٦) عليه لاستهموا ولو يعلمون ما فى التهجير (١) لاستبقوا إليه . ولو يعلمون ما فى العتمة (٥) أو الصبح لأتوهما ولو حبواً (١)»

(رواه الخمسة إلا أبا داود . التاج جدا ص ٢٧٩)

### من وصل صِفاً وصله الله

۸۰

عن ابن عمر – رضى الله عنهما – أن رسول الله عَلَيْكُهُ قال : « أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب ، وسدوا الحلل ، ولينوا بأيدى إخوانكم ، ولا تذروا فرجات للشيطان ، ومن وصل صفاً وصله الله ، ومن قطع صفاً قطعه الله()» (رواه أبو داود والنساني . الناج جـ ١ ص ٢٨٤)

#### لا يزال في صلاة منتظر الصلاة

۸۱

عن جابر أنه قال: انتظرنا النبي عَلِيْكُ ليلة لصلاة العتمة فاحتبس علينا حتى كان قريباً من شطر الليل، أو بلغ ذلك، ثم جاء النبي عَلِيْكُ فصلينا، ثم قال: « اجلسوا » فخطبنا فقال النبي عَلِيْكُ : « إن الناس قد صلوا ورقدوا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة »

( مسلم ص ۳ ، ۳٤۸ )

#### يدخل الجنة المصلى مجتنب الكبائر

٨٢

عن عبد الله بن عمرو قال: صعد رسول الله عليه المنبر فقال: «لا أقسم لا أقسم »ثم نزل فقال: « أبشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر دخل

<sup>(</sup>١) النداء: الأذان. (٣) ف جاعةالصلاة من التواب العظم. (٣) يعملوا القرعة.

<sup>(</sup>٤) الذهاب لصلاة الظهر وقت ألهاجرة شدة الحر . (٥) صلاة العشاء .

 <sup>(</sup>٦) مشيأ على الكفين والركبتين .

<sup>(</sup>٧) أي وصله بسد فرجه ، ومن قطعه بعدم سدها أو يوضع شيء فيه قطعه الله .

من أى أبواب الجنا شاء» قال المطلب: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عمرو أسمعت رسول الله عليه الله ، وقتل رسول الله عليه النه ، وقال : نعم « عقوق الوالدين ، والشرك بالله ، وقتل النفس ، وقذف المحصنات (۱) ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف (۲) وأكل الربا »

(رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم بن الوليد بن العباس ، ولم أر من ذكره)

#### خطبته يحث على التقوى وافتراض الجمعة

٨٣

« ألا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا ، وبادروا الأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له ، وكثرة الصدقة في السر والعلانية ، ترزقوا وتؤجروا وتنصروا ، واعلموا أن الله عز وجل قد افترض عليكم الجمعة ، في مقامي هذا في عامي هذا في شهرى هذا إلى يوم القيامة ، حياتي ومن بعد موتى ، فمن تركها وله إمام ، فلا جمع الله له شمله ، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا صدقة له ، ألا ولا بر له ، ومن تاب تأب الله عليه ، ألا ولا يؤم أعرابي مهاجراً ، ألا ولا يؤم فاجر مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه »

((عجاز القرآن ص ۱۱۱ وابن ماجة جـ ا ص ۱۷۳)

#### خطبته في فضل يوم الجمعة

٨٤

عن أنس بن مالك قال . قال رسول الله عَلَيْكُ : و أتانى جبريل عليه السلام ، وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت : ما هذه يا جبريل ؟ قال : هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيداً ولقومك من بعدك ، تكون أنت الأول ، وتكون اليهود والنصارى من بعدك ، قال : وقلت : ما لنا فيها ؟ قال : لكم فيها خير . لكم فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قُسم له إلا أعطاه إياه . وليس له بقسم إلا وادخر له ما هو أعظم منه . أو تعوذ فيها من شر هو مكتوب إلا أعاذه من أعظم

<sup>(</sup>١) المحصنات : رمى العفيفات بالزنا .

<sup>(</sup>٧) الزحف : الجهاد ولقاء العدو ، والزحف : الجيش يزحفون إلى العدو أى يمشون إليه .

منه . قلت : ما هذه النكتة السوداء فيه ؟ قال : هذه الساعة تقوم يوم الجمعة وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال: قلت: لم تدعونه يوم المزيد ؟ قال : إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة وادياً أفيح(١) من المسك أبيض ، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه حتى حف الكرسي بمنابر من نور ، وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها ، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب(٢) فيتجلى لهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدى وأتممت عليكم نعمتي ، هذا محل كرامتي فسلوني ، فيسألونه الرضا ، فيقول الله عز وجل : رضائي أحلكم دارى ، وأنالكم كرامتي ، فسلوني ، · فيسألوه حتى تنتهي رغبتهم ، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة ، ثم يصعد تبارك وتعالى على كرسيه فيصعد معه الشهداء والصديقون أحسبه قال: ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا قصم فيها ولا فصم (٦) أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء منها غرفها وأبوابها مطردة (٤) فيها أنهارها ، متدلية فيها ثمارها . فيها أزواجها وحدمها فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه كرامة ، وليزدادوا فيه نظراً إلى وجهه تبارك وتعالى ولذلك دعى يوم المزيد »

(رواه البزار والطبرانى فى الأوسط بنحوه وأبو يعلى باختصار ورجال أبى يعلى رجال الصحيح وأحد إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان . وقد وثقه غير واحد ، وضعفه غيرهم ، وإسناد البزار فيه خلاف . جـ١٠ ص ٤٢١ مجمع الزواند )

#### خطبته يأمر بالاغتسال لها

٨٥

عن ابن عباس وسأله رجل عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ قال : لا ، وسأحدثكم عن بدء الغسل . كان الناس محتاجين وكانوا يلبسون الصوف وكانوا

<sup>(</sup>١) أَفِيح : كُلُّ مُوضِّع واسع يقال له : أَفِيحٍ ، وروضة فيحاء .

<sup>(</sup>٢) الكثيب : الرمل المستطيّل المحدود وجمعه كثبان .

<sup>(</sup>٣) القصم : القصم كسر الشه ، مع إبانة كسره . والقصم كسره من غير إبانة .

<sup>(</sup>٤) مطردة : جارية .

يسقون النخل على ظهورهم ، وكان مسجد النبي عَيِّلَةٍ ضيقاً متقارب السقف ، فراح الناس في الصفوف فعرقوا ، وكان منبر النبي عَيِّلَةٍ قصيراً إنما هو ثلاث درجات فعرق الناس في الصوف ، فتأدى بعضهم فعرق الناس في الصوف ، فتأذى بعضهم ببعض حتى بلغت أرواحهم رسول الله عَيِّلَةٍ وهو على المنبر فقال : «يأيها الناس ببعض حتى بلغت أرواحهم رسول الله عَيْلِلَةٍ وهو على المنبر فقال : «يأيها الناس ببعض حتى المجمعة فاغتلسوا ، وليمس أحدكم من أطيب طيب إن كان عنده » إذا جئتم الجمعة فاغتلسوا ، وليمس أحدكم من أطيب طيب إن كان عنده »

#### خطبته في التبكير إليها وحدم اللغو

۸٦

عن على – رضى الله عنه – قال وهو على المنبر فى الكوفة يخطب: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق ، فيرمون الناس بالترابيث أو قال: بالربائث ويثبطونهم عن الجمعة ، وتغدوا الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد يكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام ، فإذا جلس الرجل مجلساً يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من أجره ، فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت لم يلغ كان له كفلان من أجره ، فإن جلس مجلساً يستمكن فيه الاستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان عليه كفلان من وزر (٥)، فإن جلس مجلساً لا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغا و لم ينصت كان عليه كفلان كان عليه كفلان الله كفل من وزر ، ومن قال لصاحبه يوم الجمعة . صه (١) فقد لغا ، ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء . ثم قال في آخره . سمعت رسول الله عين قول ذلك .

(أخرجه أبو داود)

<sup>(</sup>١) قالت السيدة عائشة رضى الله عنها : كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فتأذى به الناس فأمروا بالغسل ، الروح بالفتح نسيم الريح كانوا إذا مر عليهم النسيم تكيف بأرواحهم وحملها إلى الناس .

<sup>(</sup>٢) الترابيث أو الربائث : جمع ربيثة ، وهي ما يشغل الإنسان عن مهامه ويثبطه عنها .

<sup>(</sup>٣) كفلان: الكفل التصيب، وقيل: الضعف.

<sup>(£)</sup> كفل : الكفل النصيب . وقيل : الضعف . (٥) الوزر : الإثم المنقل للظهر (٦) اسكت .

#### خطبته ينهي عن ترك الجمعة

عن أبي سعيد الحدري قال : خطبنا النبي عَلَيْكُم ذات يوم فقال : «إن الله كتب عليكم الجمعة في مقامي هذا في ساعتي هذه في شهرى هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة . من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر فلا جمع الله له شمله ، ولا بورك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا حج له ألا ولا بر له ، ألا ولا صدقة له 11

(رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عطية الباهلي ، ولم أجد من ترجمه ويقية رجاله ثقات) .

#### ٨٨ خطبته ينهى عن التخلف عن الجمعة ولو بعد المكان

عن جابر قال : قام رسول الله عَلِيُّ خطيباً يوم الجمعة فقال : « عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضر الجمعة . ثم قال في الثانية : عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة ، فلا يحضرها . وقال في الثالثة : عسى رجل يكون على قدر ثلاثة أميال من المدينة ، فلا يحضر الجمعة ، ويطبع الله على قلبه »

(رواه أبو يطى ورجاله موثقون)

#### خطبته في الاستسقاء

٨٩

روى أن أعرابياً جاء إلى رسول الله عَلِيلِهُ في عام جدب فقال : أتيناك يا رسول الله ولم يبق لنا صبى يرتضع ، ولا شارف(١) يجتر ثم أنشده :

سوى الحنظل العامى والعلهز الغسل(أ) وأين فرار الناس إلا إلى الرسل

أتيناك والعذراء يدمي لبانها وقد شغلت أم الرضيع عن الطفل وألقى بكفيه الفتى لاستكانــة من الجوع حتى ما يمر ولا يحلى ولا شيء مما يأكل الناس عندنــا وليس لنا إلا إليك فرارنا

<sup>(</sup>١) الشارف من النوق المسنة الهرمة .

<sup>(</sup>٣) (العامي : الذي أتى عليه عام ، والعلهز : طعام من الدم والبر كان يتخذ في المجاعة ، والغسل : الرديء) .

فقام النبي عَلِيْكُ يجر رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : « اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً ، مريئاً هنيئاً مريعاً (١) سحاً سحالاً (٢) غدقاً (٣) طبقاً (٤) ديماً درراً (٥) تحيى به الأرض، وتنبت به الزرع، وتدر به الضرع واجعله سقيا نافعة، عاجلا غير رائث<sup>(١)</sup>» فوالله ما رد رسول الله عليه يده إلى نحره ، حتى ألقت السماء أوراقها<sup>(٧)</sup> وجاء الناس يضجون الغرق ، الغرق يا رسول الله . فقال : «اللهم حوالينا ولاعلينا » فانجاب السحاب عن المدينة حتى استدار حولها كالإكليل فضحك رسول الله عليته حتى بدت نواجذه<sup>(^)</sup>.

(شرح ابن أبي الحديد م ٣ ص ٣١٦ الجمهرة جـ١ ص ٣٦٥)

### من خطبه في الاستسقاء أيضاً

قال الشافعي : روى عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً أن النبي عَلَيْكُ كان إذا استسقى قال: « اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مربعاً غدقاً مجللا عاماً طبقاً سحاً دائماً. اللهم اسقنا الغيث . ولا تجعلنا من القانطين . اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء<sup>(٩)</sup> والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك . اللهم أنبت لنا الزرع ، وأدر لنا الضرع ، واسقنا من بركات السماء ، وأنبت لنا من بركات الأرض . اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى ، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك . اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء علينا مدراراً ، قال الشافعي – رضي الله عنه -: وأحب أن يدعو الإمام بهذا

(زاد المعاد جـ١ ص ١٢٥)

#### خطبة أخرى في الاستسقاء

عن عائشة – رضى الله عنها – قالت : شكى إلى رسول الله عَلَيْتُ قَحُوطُ المطر ، فأمر بمنبر فوضع له في المصلي ، ووعد الناس يومأ يخرجون فيه قالت : فخرج

(٣) غدقاً : الماء الكثير . (٢) سحاً سحالاً : متداولة . (١) المربع: الخصيب. (٥) ديماً دوراً : متدفقاً .

(ع) طبقاً: أي مالئاً للأرض. (٧) أرواقها : أي مطرها .

(٦) رائث: أي غير بطيء . . (٩) الشدة والجهد والمشقة .

(٨) نواجذه : أقصى الأضراس .

حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله تعالى ثم قال: « إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطرعن إبان زمانه عنكم ، وقد أمركم الله تعالى أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم » ثم قال: «الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين لا إله إلا الله ، يفعل ما يريد ، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغنى ، ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين » ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. ثم حول إلى الناس ظهره وحول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين ، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى ، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول ، فلما رأى سرعتهم إلى الكن (١) ضحك حتى بدت نواجذه ، ثم قال: « أشهد أن الله على كل شيء قدير ، وأنى عبد الله ورسوله »

(أخرجه أبو داود وقال : هذا حديث غريب ، إسناده جيد . تيسير الوصول جـ٢ ص ٣١١)

#### خطبته على الكسوف

94

عن عائشة – رضى الله عنها – قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله على الله فقام فصلى بالناس فأطال القراءة وهى دون قراءته الأولى ، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه الأولى . ثم رفع رأسه . ثم سجد سجدتين . ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك . ثم سلم وقد تجلت الشمس . ثم قام فخطب الناس فقال : ﴿ إِن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى يريهما عباده ، فإذا رأيتم ذلك فافرعوا(١) إلى الصلاة »

(أخرجه الستة . التوسير جـ٢ ص ٣١٠)

#### خطبته في كسوف الشمس

94

عن عبد الله بن عمرو قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله عليه فقام وقمنا معه فأطال القيام حتى ظننا أنه ليس براكع ، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ، ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد . ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه . ثم فعل في الركعة

 <sup>(</sup>۱) الكن : الستر . (۲) افزعوا : الجئوا .

الثانية كما فعل فى الأولى ، وجعل ينفخ فى الأرض ويبكى وهو ساجد فى الركعة الثانية ، وجعل يقول : « رب لم تعذبهم وأنا فيهم ؟ رب لم تعذبنا ونحن نستغفرك؟» فرفع رأسه وقد تجلت الشمس وقضى صلاته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى يريهما عباده ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة »

(أخرجه الستة . التيسير جـ٢ ص ٣٢٠)

#### خطبته في كسوف الشمس أيضاً

عن عبد الله بن عمرو قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله على الله على وقمنا معه فأطال القيام حتى ظننا أنه ليس براكع. ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه. ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد. ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه. ثم جلس فلم يكد يسجد. ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه. ثم نعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، وجعل يقول: « رب لم تعذبهم وأنا فيهم ؟ رب لم تعذبنا ونحن نستغفرك » ؟ فرفع رأسه وقد تجلت الشمس وقضى صلاته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا كسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد، فوالذى نفسى بيده لقد عرضت على الجنة حتى لو أشاء لتعاطيت بعض أغصانها. وعرضت على النار حتى إنى لأطفئها خشية أن تغشاكم، ورأيت فيها امرأة من حمير سوداء طوالة (۱) تعذب بهرة لها تربطها، فلم تطعمها، وكم تسقها، ولا تدعها تأكل من خشاش الأرض (۲)، كلما أقبلت نهشتها، وكلما أدبرت نهشتها، ورأيت فيها أخا بنى دعدع (۲)، ورأيت صاحب المحجن متكئاً في النار على عجنه ، كان يسرق الحاج بمحجنه ، فإذا علموا به قال: لست أنا أسرقكم على محجنه ، كان يسرق الحاج بمحجنه ، فإذا علموا به قال: لست أنا أسرقكم الما تعلق بمحجنه »

(مسند الإمام أحمد جـ٢ ص ١٥٩)

9 8

<sup>(</sup>١) طوالة : طويلة . (٣) خشاش الأرض : هوامها وحشراتها ، الواحدة خشاشة .

<sup>(</sup>٣) وفي زاد المعاد ، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النَّار ، وكان أول من غير دين إبراهيم .

<sup>(</sup>٤) المحجن : عصا معقفة الرأس كالصولجان وجمعه محاجن .

#### خطبته البليغة في الكسوف

قال ابن القيم : ثم انصرف – يعنى من صلاة الكسوف – فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعو الله وكبروا ، وصلوا ، وتصدقوا .

يا أمة محمد علي ، والله ما أحد أغير من الله أن يزنى عبده ، أو تزنى أمته ، يا أمة محمد على ، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ، ولبكيتم كثيراً »، وقال : « لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفاً نا من الجنة حينا رأيتموني أتقدم ، ولقد رأيت جهنم يحطه (٢) بعضها بعضاً حينا رأيتموني تأخرت – وفي لفظ : « ورأيت النار » – فلم أر كاليوم منظراً قط أفظع منها ، ورأيت أكثر أهل النار النساء ، قالوا : وبم يا رسول الله ؟ قال : « بكفرهن » قبل : أيكفرن بالله ؟ قال : « يكفرن العشير (٣) ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً . قالت : ما رأيت منك خيراً قط » ومنها – ولقد أوحي إلى إنكم تفتنون في القبور مثل – أو قريباً – من فتنة الدجال يؤتي أحدكم فيقال له : ما علمك بهذا الرجل . فأما المؤمن – أو قال الموقن – فيقول : أحدكم فيقال له : ما علمك بهذا الرجل . فأما المؤمن – أو قال الموقن – فيقول له : عمد رسول الله علي أن كنت لمؤمناً ، وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول : لا أدرى معت الناس يقولون شيئاً فقلته »

طريق أخري فيها للإمام أحمد

إنه عَلَيْكُ لما سلَّم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ثم قال : و أيها الناس أنشدكم بالله هل تعلمون أنى قصرت فى شيء من تبليغ رسالات ربى لما<sup>(۱)</sup> أخبرتمونى بذلك» فقام رجل فقال : نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك ، وقضيت الذى عليك ، ثم قال : « أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر ، وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض ، وإنهم قد كذبوا ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١) قطفاً : عنقود عنب . (٢) يحطم : يكسر .

يعتبر بها عباده فينظر من يحدث منهم توبة (۱) وأيم الله (۱) لقد رأيت منذ قمت أصلى ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم وإنه والله أعلم لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً وآخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبى تحيى لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة – وأنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله ، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف ، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف ، وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس ، وأنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيتزلزلون زلزالا شديداً ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده حتى إن حرم الحائط – أو قال أصل الحائط أو أصل الشجرة – لينادى : يامسلم هذا يهودى – أو قال هذا كافر – فتعال فاقتله » قال : « ولن يكون ذلك حتى تروا أموراً يتفاقم (۱) بينكم شأنها في أنفسكم وتسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر كم منها ذكراً وحتى تزول جبال عن مراتبها على أثر ذلك القبض »

(زاد المعاد . جـ ص ١٢٢)

# خُطئبُهُ صَلَّى لللهُ عَليَّهِ وَسَلَّمٌ فِي الزَّكَاةِ

### الزكاة فرض على الأغنياء بقدر ما يسع الفقراء

عن على - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « إن الله فرض على أغنياء المسلمين فى أموالهم ، بقدر الذى يسع فقراءهم ، ولن يجهدوا إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم . ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أيماً » (رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله وثقوا)

وعن أنس – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله عَلَيْكَة : « ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون : ربنا ظلمونا حقوقنا التى فرضت لنا عليهم ، فيقول الله تعالى : وعزتى وجلالى لأدنينكم ولأباعدنهم ، ثم تلا رسول الله عَلَيْكَة : ﴿ وَقُ أَمُواهُم حَقَ معلوم للسائل والمحروم ﴾

(رواه الطيراني في الصغير والأوسط وفيه الحرب بن النعمان وهو ضعيف . مجمع الزوائد جـ٣ ص ٢٧)

<sup>(</sup>١) يحدث توبة : يأتى بها . ﴿ ﴿ ﴾ وايم الله : أصله أيمن الله فحذفت نونه .

<sup>(</sup>٣) يتفاقم : يتزايد .

عن أبى هريرة وأبى سعيد - رضى الله عنهما - قالا : خطبنا رسول الله عليه عنهما عن أبى هريرة وأبى سعيد - رضى الله عنهما - قالا : خطبنا رسول الله عليه عنه يوماً فقال « والذى نفسى بيده ، والذى نفسى بيده » ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكى لا ندرى على ماذا حلف ، ثم رفع رأسه فى وجهه البشرى فكانت (۱) أحب إلينا من حمر النعم (۱). ثم قال : « ما من عبد يصلى الصلوات الخمس ، ويصوم رمضان ، ويخرج الزكاة ، ويجتنب الكبائر (۱) السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ، فقيل له : ادخل الجنة بسلام »

(رواه-النسائي . التاج جـ٧ ص ٤)

#### جزاء تارك الزكاة

44

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي عليه قال: « ما من صاحب ذهب ، ولا فضة لا يؤدى حقها() إلا إذا كان يوم القيامة صفحت() له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » قيل : يارسول الله فالإبل() وقل : «ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها ، ومن حقها حلبها يوم وردها() إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحداً ، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » قيل : يا رسول الله فالبقر والغنم ؟ قال : «ولاصاحب بقر ، ولا صاحب غنم لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان

<sup>(</sup>١) أي هذه الحالة . (٧) حمر النعم : الإبل .

 <sup>(</sup>٣) انكبائر السبح هي : «الإشراك بانة، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والسحر ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، ، قال الله تعالى : « إن تجسبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً »

 <sup>(</sup>٧) وردها : ورودها للماء فيندب حلبها وسقى المارة والمساكين وهذا لبيان أن الحق ليس قاصراً على الزكاة .

يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر (۱) لا يفقد منها شيء ليس عليه عقصاء ولا جلحاء ، ولا عضباء (۲) تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الخنة وإما إلى النار»

(رواه الخمسة إلا الترمذي)

وعنه عن النبى عَلِيْكُ قال : « من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع (٢) له زبيبتان (١) يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه (٥) ثم يقول : أنا مالك أناكنزك (١) » ثم تلا : ﴿ ولا تحسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ﴾ (رواه الخمسة (لا أبا داود)

#### طعِم طَعْم الإيمان من فعل ثلاثاً

عن عبد الله بن معاوية الغاضرى – رضى الله عنه – عن النبى عَلَيْهُ قال : « ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده ، وأنه لا إله إلا الله ، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة (١) عليه كل عام ، ولا يعطى الهرمة ، ولا الدرنة (١)، ولا المريضة ، ولا الشرط (٩) اللئيمة ، ولكن من أوسط (١) أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ، ولم يأمركم بشره »

(رواه أبو داود والطبراني بسند صالح)

1..

<sup>(1)</sup> القاع : الأرض المستوية ، والقرقر : الأملس .

 <sup>(</sup>۲) العقصاء : ملتوية القرن ، والجلحاء : التي لا قرن لها ، والعضباء : مكسورة القرن ، والمراد أن قرونها سليمة فيكون عذابه بها أعظم .

<sup>(</sup>٣) الشجاع : الحية الذكر ، والأقرع : الذي سقط شعر رأسه لكثرة سمه .

<sup>(</sup>٤) زبيبتان : نابان فيه أو نكتتان سوداوان فوق عينيه وهذا أخبث الحيات .

 <sup>(</sup>٥) اللهزمتان تشية لهزمة ، وهي عظم اللحي تحت الأذن ، والمراد التقاء الرأس منه والذنب بشدقه .
 (٦) زيادة تهكم .

<sup>(</sup>٩) الشرط بالتحريك صغير : المال وشراره ، واللتيمة : البخيلة باللبن .

 <sup>(</sup>١٠) الوسط : الحيار .

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده – رضى الله عنهم – عن النبى عَلَيْكُ قال : « فى كل سائمة إبل (١) فى أربعين بنت لبون لا يفرق إبل (١) عن حسابها من أعطاها مؤتجراً (١) بها فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله (١) عزمة (٥) من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد عَلِيْكُ منها شيء »

(رواه أبو داود والنسائي بسند صالح)

#### زكاة مال اليتيم

1.4

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – رضى الله عنهم – عن النبى عَلِيْكُ أنه خطب الناس فقال: ﴿ أَلَا مَن وَلَى يَتِيماً لَهُ مَالَ فَلَيْتَجَرَ فِيهُ وَلَا يُتَرَكُهُ حَتَى تَأْكُلُهُ الصدقة ﴾

(رواه الترمذي والشافعي والدارقطني مجمع الزوائد جـ٧ ص ٧٤)

#### زكاة الغطر

1.4

أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد بن ثعلبة قال : خطب رسول الله عليه الله عليه عنه عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد الله عليه عليه عن الله عن عن على حر أو عبد صغير أو كبير »

وعن الحسن بن على – رضى الله عنه – قال : خطب ابن عباس فى آخر رمضان على منبر البصرة فقال : «أخرجوا صدقة صومكم » فكأن الناس لم يعلموا . فقال : « من ههنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون :

<sup>.</sup> (1) السائمة التي ترعى في كالأمباح وقوله : في أربعين بنت البون ليس قيداً فإنها تجب سن ست وثلاثين إلى خمس وأربعين .

<sup>(</sup>٢) لا يفرق بين مجتمع حتى لا تجب أو لا يفرق بين صحيح وهزيل وسمين .

<sup>(</sup>٣) مؤتجراً : طالباً الأجر . . .

 <sup>(</sup>٤) قال بعضهم : من امتنع من الزكاة أخذت منه قهراً وأخذ بعض ماله عقوبة له . وعليه أحمد والشافعى
 في القديم .

<sup>(</sup>٥) عزمة : فريضة .

فرض رسول الله عَيْقِيْكُ هذه الصدقة صاعاً من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير» فلما قدم «عليّ» رأى رخص السعر . قال : «قد أوسع الله عليكم ، ، فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء»(١)

(رواه أبو داود والنسائى . التاج الجامع للأصول جـ٢ ص ٢٨)

# تُخطَبُهُ صَلَىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِي رَمْضَان

#### خطبته على فضله

1.5

عن سلمان – رضى الله عنه – قال : خطبنا رسول الله عليه اخر يوم من شعبان فقال : « يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك . شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر جعل الله تعالى صيامه فريضة ، وقيام ليلة تطوعاً ، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ، وهو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المواساة ، وشهر يزاد رزق المؤمن فيه . من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار ، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء » قالوا : يعطى الله عز وجل هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة أو شربة ماء أو مذقة (البن ، وهذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ، فمن خفف عن ترضون بهما ربكم عز وجل هو وعلتين لا غنى لكم عنهما . أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم عز وجل فشهادة أن لا إله إلا الله ، وأن تستغفروه . وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما . أما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما ومن سقى صائماً الله تعالى من حوضى شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة »

(رواه ابن خزيمة والبيهقي وأبو الشيخ وابن حبان . ا هـ غالية المواعظ جـ١ ص ١٢ للألوسي)

<sup>(</sup>١) فيه التصريح بإجزاء نصف الصاع من القمح وبوجوب الصاع من غيره ، وأقره أمير المؤمنين على ولكنه أشار بالصاع لرخص الأقوات .

<sup>(</sup>٢) مذقة لبن : شربة لبن مخلوطة بالماء .

#### خطبته في احترام رمضان

عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْكُهُ: « إن الجنة لتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان فإذا دخل رمضان قالت الجنة: اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك سكاناً ، ويقلن الحور العين: اللهم اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجاً » قال النبي عَلَيْكُهُ: « فمن صان نفسه في شهر رمضان فلم يشرب فيه مسكراً ، ولم يرم فيه مؤمناً بالبهتان(۱)، ولم يعمل فيه خطيئة زوجه الله كل ليلة مائة حوراء وبني له قصراً في الجنة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد لو أن الدنيا جمعت فجعلت في ذلك القصر لم تكن فيه إلا كمربط عنز في الدنيا ، ومن شرب فيه مسكراً أو رمى فيه مؤمناً ببهتان وعمل فيه خطيئة أحبط(۱) الله عمله سنة فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر الله أن تفرطوا فيه ، فقد جعل الله لكم أحد عشر شهراً تنعمون فيها ، وجعل لنفسه شهر رمضان فاحذروا شهر رمضان )

(رواه الطيراتي في الأوسط ، وقال : لم يروه عن الأوزاعي إلا أحمد بن أبيض ، قلت : ولم أجد من ترجمه ويقية رجاله موثقون مجمع الزوائد جـ؛ ص ٤٤) .

#### خطبته في ليلة القدر

1.7

عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: اعتكفنا مع رسول الله على العشر الوسط من رمضان فخطبنا رسول الله على صبيحة عشرين فقال: « أريت ليلة القدر فأنسيتها» – أو قال: «فنسيتها» – «فالتمسوها في العشر الأواحر في الوتر ، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ، فمن كان اعتكف مع رسول الله على فليرجع فرجعنا ؛ وما نرى في السماء قزعة (٢)، فجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل ، وأقيمت الصلاة ورأيت رسول الله على يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته .

(مسند الإمام أحمد جـ٣ ص ٦٠)

(٢) أحبط: أبطل.

<sup>(</sup>١) البتاذ : الباطل .

 <sup>(</sup>٣) القزعة : القطعة من السحاب وجمعها قزع .

#### خطبته عَيْكَ في ليلة القدر أيضاً

عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله على أبي وهو يخطب على منبره وهو يقطب على منبره وهو يقول: « أيها الناس إنى قد رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها ورأيت أن فى ذراعى سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا ، فأولتهما هذين الكذابين: صاحب اليمامة (٢)»

(مسند الإمام أحمد جـ٣ ص ٨٦)

#### علامة ليلة القدر

1.4

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عَلَيْكُهُ: « إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة (٢) كأن فيها قمراً ساطعاً ساكنة شاحبة (٤) لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى يصبح ، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ »

(رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات . مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٥٠)

### خشیته أن يفرض قيام رمضان

1.9

قالت عائشة – رضى الله عنها –: خرج رسول الله على لله من جوف الليل فصلى فى المسجد فثاب (٥) رجال فصلوا معه بصلاته ، فلما أصبح الناس تحدثوا أن النبى عليه قد خرج فصلى فى المسجد من جوف الليل فاجتمع الليلة المقبلة أكثر منهم . قالت : فخرج النبى عليه بعد أن اغتسل من جوف الليل فصلى وصلوا معه بصلاته ثم أصبح فتحدثوا بذلك فاجتمع الليلة الثالثة ناس كثير حتى كثر أهل المسجد ، قالت : فخرج النبى عليه من جوف الليل فصلى فصلوا معه ، فلما كانت المسجد ، قالت : فخرج النبى عليه فلم الليلة الرابعة اجتمع الناس حتى كاد المسجد يعجز عن أهله فجلس النبى عليه فلم الليلة الرابعة اجتمع الناس حتى كاد المسجد يعجز عن أهله فجلس النبى عليه فلم

<sup>(</sup>١) صاحب اليمن هو الأسود العنسى الذي قتله فيروز الديلمي .

<sup>(</sup>٢) صاحب اليمامة هو مسيلمة الكذاب الذي قتله وحشى الذي قتل حمزه رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣)بلجة : مشرقة .

<sup>(</sup>٤) شاحبة : متغيرة اللون ولعلها تحريف عن ساجية أى ساكنة .

يخرج. قالت: حتى سمعت ناساً منهم يقولون الصلاة. فلم يخرج إليهم النبي عَلَيْكُ فلما صلى صلاة الفجر سلم ثم قام في الناس فتشهد ثم قال: « أما بعد فإنه لم يخف على شأنكم الليلة ، ولكنى خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » (مسند الإمام أحمد جـ ص ١٦٩)

#### تهنئة الملائكة للصائمين

11.

عن سعد بن أوس الأنصارى عن أبيه - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا الله على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم بمن بالخير، ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم (١)، فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم، فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة»

(رواه الطبراني في الكبير من رواية جابر الجعفي . الترغيب جـ٢ ص ٤٦)

# خُطَبُهُ صَلَّى لِللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمٌ فِي الْحَجّ

#### خطبته في افتراض الحج ونهيه عن الأسئلة

111

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : حطبنا رسول الله عَلَيْكُ فقال : « يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : «لو قلت : نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال : «ذروني ما تركتكم فإنما هلك ممن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واتختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فلعوه »

(رواه مسلم تيسير الوصول جـ١ ص ٢٦٢)

<sup>(</sup>١) جوائزكم : عطَّاياكم .

#### خطبته في مواضع إحرام الحج

عن جابر قال : خطبنا رسول الله عَلِيْكُ فقال : « مهل أهل المدينة من ذى الحليفة ، ومهل أهل الشام من الجحفة ، ومهل أهل اليمن من يلملم ، ومهل أهل نجد من قرن ، ومهل أهل المشرق من ذات عرق » ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال : «اللهم أقبل بقلوبهم »

(ابن ماجة جـ٢ ص ١١١)

# 117

### خطبته في الحج بالنفقة حلالاً أو حراماً

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْتُهُ : ﴿ إِذَا حَرْجَ الْخَارَجِ حَاجًا بِنَفْقَةُ طَيْبَةً ، ووضع رجله في الغرز(١) ، ونادي لبيك اللهم لبيك ، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور ، وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادي لبيك ، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعدیك ، زادك حرام ، ونفقتك حرام ، وحجك غير مبرور »

(رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود وهو ضعيف. مجمع الزوائد جـ ١٠ ص ٢٩٢)

### تفضل الله على أهل عرفات

عن بلال بن رباح أن النبي عَلِيْتُهُ قال له غداة جمع : « يا بلال أسكت الناس ، أو أنصت الناس » ثم قال: «إن ألله تطول عليكم في جمعكم هذا ، فوهب مسيئكم لمحسنكم ، وأعطى محسنكم ما سأل ادفعوا بسم الله »

(ابن ماجة . باب الوقوف بجمع جـ٢ ص ١٢٥)

### مخول العمرة في الحج

عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله عَلِيْكُ حجاجاً لا نريد إلا الحج ولا ننوى غيره حتى إذا بلغنا سرف(٢) حاضت عائشة رضي الله عنها ، فدخل (1) الغرز: الركاب.

<sup>(</sup>٢) سرف بكسر الراء موضع على مكة بعشرة أميال ، وقيل : أقل ، وقيل : أكثر .

عليها رسول الله على الله على الله أصابنى الله أصابنى عليها رسول الله أصابنى الأذى . قال : «إنما أنت من بنات آدم يصيبك ما يصيبهن» قال : وقدمنا الكعبة في أربع مضين من ذى الحجة أياماً أو ليالى فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم إن رسول الله على أمرنا فأحللنا الإحلال كله (۱) قال : فتذاكرنا بيننا ، فقلنا : خرجنا حجاجاً لا نريد إلا الحج ، ولا ننوى غيره ، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفات إلا أربعة أيام أو ليال خرجنا إلى عرفات ، ومذاكيرنا تقطر المنى من النساء . قال : فبلغ ذلك رسول الله علي الله على فقام خطيب فقال : « ألا إن العمرة (۱) قد دخلت في الحج ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى . ولولا الهدى لأحللت فمن لم يكن معه هدى فليحل فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله خبرنا قوم كأنما ولدوا اليوم ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : «لا ، بل للأبد الله إلى أجد في نفسي قد اعتمروا . قال : «إن لك مثل مالهم قالت : يا رسول الله إني أجد في نفسي ، فوقف بأعلى وادى مكة وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي الله إني أجد في نفسي ، فوقف بأعلى وادى مكة وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فأر دفها حتى بلغت التنعيم (۱) ثم أقبلت .

(مسند الإمام أحمد جـ٣ ص ٣٦٦)

#### خطبة للرسول عَلَيْ في حجة الوداع

117

«الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أوصيكم عباد الله بتقوى الله ، وأحثكم على طاعته وأستفتح (١) بالذى هو خير ، أما بعد أيها الناس اسمعوا منى أبين لكم ، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا في موقفى هذا . أيها الناس : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد فمن كانت

<sup>(</sup>١) أحللنا الإحلال كله: أي أبيح لنا كل ما كان محظوراً علينا بالحج.

<sup>(</sup>٢) العمرة : الزيارة ، وفي الشرع زيارة البيت الحرام بشروط معلومة مذكورة في كتب الفقه .

<sup>(</sup>٣) أجد : أحزن . التنعيم : موضع بالقرب من مكة وهو أقرب أطراف الحل إليها .

<sup>(</sup>٤) أستفتح : أفتح وأستنصر .

عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . وإن ربا الجاهلية موضوع ، وإن أول رباً أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب ، وإن دماء الجاهلية موضوعة ، وإن أول دم نبدأ به دم عامر(١) بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدنة<sup>(١)</sup> والسقاية<sup>(١)</sup> والعمد قود<sup>(١)</sup> وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير ، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية . أيها الناس : إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم . أيها الناس : إنما النسيء (°) زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله ، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله ، يوم حلق السموات والأرض ، منها أربعة حرم ثلاث متواليات وواحد فرد : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب الذي بين جمادي وشعبان ، ألا هل بلغت اللهم اشهد . أيها الناس: إن لنسائكم عليكم حقاً ، ولكم عليهن حق ، لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم غيركم ، ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ، ولا يأتين بفاحشة ، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن(١) وتهجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وإنما النساء عندكم عوان(٧)، لايملكن لأنفسهن شيئاً ، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء، واستوصوا بهن خيراً ، ألا هل بلغت اللهم اشهد . أيها الناس : إنما المؤمنين إخوة ، ولا يحل لامريء مال أخيه إلا عن طيب نفس منه ، ألا هل بلغت اللهم اشهد ،

<sup>(</sup>١) وكان مسترضعاً في بني ليث فقتله بنو هذيل .

<sup>(</sup>٢) الدانة بالكسر: الحدمة للكعبة.

<sup>(</sup>٣) السقاية بالكسر : الموضع يتخذ لسقى الناس ، والمراد سقاية الحاج .

<sup>(</sup>٤) والعمد قود : قصاص .

<sup>(</sup>٥) النسىء : تأخير حرمة شهر إلى آخر وذلك أن العرب فى الجاهلية كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا مكانه شهراً آخر فيحلون المحرم ويحرمون صفراً ، فإن احتاجوا أحلوه وحرموا ربيعا الأول ، وهكذا حتى استدار التحريم على شهور السنة كلها وكانوا يعتبرون فى التحريم مجرد العدد لا خصوصية الأشهر المعلومة – زيادة فى الكفر كفر آخر ضموه إلى كفرهم ليواطئوا : أى يوافقوا عدة الأشهر الأربعة المحرمة . (٧) عوان : أسيرات من عنا إذا ذل وخضع .

فلا ترجعن بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض فإنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده كتاب الله ، ألا هل بلغت اللهم اشهد . أيها الناس : إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب . أكرمكم عند الله أتقاكم ، وليس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى ، ألا هل بلغت اللهم اشهد . قالوا : نعم . قال : فليبلغ الشاهد الغائب . أيها الناس : إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ، ولا يجوز لوارث وصية ، ولا يجوز وصية فى أكثر من الثلث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر(۱) ، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير واليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل(۱) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »

البيان والتبيين (١٥/٢) ، العقد الفريد (١٣/٢) ، إعجاز القرآن ص (١١١ ظ)

#### خطبته ينهى عن نذر المشى للحج

117

عن عمران بن حصين قال: ما قام فينا رسول الله عَلَيْكُ خطيباً إلا أمرنا بالصدقة ، ونهانا عن المثلة قال: وقال: «ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أذنه. ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشياً ، فمن نذر أن يحج ماشياً فليهد هدياً وليركب »

(مسند الإمام أحمد جـ؛)

#### خطبته في يوم عرفة

114

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عليه يوم عرفة: ﴿ أيها الناس إن الله عز وجل تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات (٢) فيما بينكم ووهب مسيئكم للحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل ، فادفعوا (١) بسم الله فلما كان بجمع (٥) قال: ﴿إِن الله قد غفر لصالحيكم ، وشفع صالحيكم في طالحيكم تنزل الرحمة فتعمهم ثم تفرق المغفرة في الأرض فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده ، وإبليس وجنوده على جبل عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم ، فإذا نزلت المغفرة (١) العاهر: الزاني اى لا حق له في الولد إنما لصاحب الفراش أى لصاحب الولد وهو زوجها أو مولاها وهو كقوله الآخر: له التواب أى لا هي ه له .

(٢) الصرف : التوبة ، والعدل : الفدية . (٣) التبعات : الحقوق بين الناس .

(٤) ادفعوا : ابتدئوا السير من عرفات .

دعا هو وجنوده بالويل<sup>(۱)</sup> يقول: كنت أستفزهم حقباً من الدهر ثم جاءت المغفرة فغشيتهم فيتفرقون وهم يدعون بالويل والثبور<sup>(۱)</sup>»

(رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم وبقية رجاله الصحيح)

119

#### خطبة أخرى في نفس المعنى

وعن أنس قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ يقول: « إن الله تطول على أهل عرفات يباهى بهم الملائكة يقول: يا ملائكتى انظروا إلى عبادى شعثاً (٢) غبراً ، يضربون (٤) إلى من كل فج عميق (٥) فأشهدكم أنى قد أجبت دعاءهم وشفعت مرغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت محسنهم جميع ما سألونى غير التبعات التى بينهم ، فإذا أفاض القوم إلى جمع (٢) وعادوا فى الرغبة والطلب إلى الله فيقول: يا ملائكتى عبادى وقفوا فعادوا فى الرغبة والطلب ، فأشهدكم أنى قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت محسنهم جميع ما سألونى وكفلت عنهم التبعات التى بينهم »

(رواه أبو يعلى وفيه صالح المرى وهو ضعيف)

14.

#### خطبة للرسول عَلَيْكَ في حجة الوداع

عن فضالة بن عبيد الأنصارى عن رسول الله عَلَيْكُم أنه قال فى حجة الوداع: «هذا يوم حرام وبلد حرام ، ندماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا اليوم ، وهذا اليوم إلى يوم تلقونه ، وحتى دفعة دفعها مسلم مسلماً يريد بها سوءاً وسأخبركم من المسلم ، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله »

(رواه البزار والطبراتي في الكبير باختصار وبعضه في ابن ماجة ورجال البزار ثقات)

 <sup>(</sup>١) الويل : الحزن والهلاك ومعنى دعاته بالويل أنه قال : يا ويله ويا حزنه ويا هلاكه أحضر فهذا وقتك
 وعدل عن حكاية قول إبليس كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه .

<sup>(</sup>٢) الثيور : الهلاك . (٣) شعث : شعورهم متلبدة لعدم تعهدها بالدهن .

<sup>(</sup>٤) يطربون : يسافرون . (٥) الفج : الطريقُ الواسع .

<sup>(</sup>٦) أفاض القوم إلى جمع : دفعُوا إلى المزدلفة .

#### خطبته يوم الحج الأكبر

عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْكُ قال : قام فينا رسول الله عَلَيْكُ على ناقة حمراء مخضرمة (۱) ، فقال : « أتدرون أى يوم يومكم هذا؟ » قال : قلنا : يوم النحر . قال : «صدقتم يوم الحج الأكبر . أتدرون أى شهر شهر كم هذا ؟ » قلنا : ذو الحجة قال : « صدقتم شهر الله الأصم (۱) . أتدرون أى بلد بلدكم هذا ؟ » قال : قلنا : المشعر الحرام . قال : « صدقتم » قال : « فإن دماء كم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في الحرام . قال : « كحرمة يومكم هذا وشهر كم هذا وبلدكم « ألا شهر كم هذا في بلدكم هذا » أو قال : كحرمة يومكم هذا وشهر كم هذا وبلدكم « ألا وإنى فرطكم (۱) على الحوض أنظر كم ، وإنى مكاثر بكم الأمم ، فلا تسودوا وجهى . ألا وقد رأيتموني وسمعتم منى وستسألون عنى ، فمن كذب على فليتبوأ (۱) مقعده من النار . ألا وإنى مستنقذ رجالاً ومستنقذ منى آخرون ، فأقول : يارب أصحابى ، فيقال : أنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك »

(مسند الإمام أحمد جـ٥ ص ٤١٢)

#### خطبته في فضل الحج

177

روى أنه على خطب عشية عرفة فقال: « أيها الناس إن الله تعالى تطاول عليكم في مقامكم ، فقبل من محسنكم ، ووهب مسيئكم لمحسنكم إلا التبعات فيما بينكم ، فامضوا على اسم الله»، فلما كان غداة جمع خطب فقال: « أيها الناس إن الله قد تطاول عليكم فعوض التبعات من عنده » .

وأخرج أبو عمرو بن عبد البر فى التمهيد ثلاثة أحاديث تدل على أن الله تعالى يباهي بحجاج بيته ملائكته وأنه يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم وأنه ضمن عنهم التبعات .

(تفسير البحر لأبي حيان)

، (٤) يتبوأ : يتخذ .

<sup>(</sup>١) ناقة مخضرمة : قطع طرف أذنها .

<sup>(</sup>٢) لأنه لا يسمع فيه صوت السلاح ووصف بالأصم مجازاً ، والمراد منه الإنسان الذي يدخل فيه لأنه فيه لا يسمع السلاح .

<sup>(</sup>٣) فرطكم: متقدمكم . `

#### خطبته في الرمي والنهي عن الغلو

عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلِيلَةٍ غداة العقبة وهو على ناقة: « القطوا لى حصى» فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف(١)، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا» ، ثم قال : «يَأْيَهَا الناس إياكُم والغلو<sup>(٢)</sup> في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ».

(ابن ماجة جـ٢ ص ١٢٦)

176

#### خطبة لابن الزبير في مناسك الحج

عن محمد بن عبد الله الثقفي قال : شهدت خطبة ابن الزبير بالموسم قال : ما شعرنا حتى خرج علينا قبل يوم التروية بيوم وهو محرم رجل كهيئة كهل جميل، فأقبل فقالوا : هذا أمير المؤمنين فرق المنبر وعليه ثوبان أبيضان ثم سلم عليهم فردوا عليه السلام ، ثم لبي بأحسن تلبية سمعتها قط ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أما بعد فإنكم جئتم من آفاق شتى وفوداً على الله تعالى فحقاً على الله تعالى أن يكرم وَفَدُهُ ، فَمَنْ جَاءَ يُطلُّبُ مَا عَنْدُ اللهُ فَإِنْ طَالَبِ اللهُ لَا يَخِيبُ فَصَدَّقُوا قُولُكُم بَفْعُل ، فَإِن ملاك القول الفعل . النية النية القلوب . الله الله في أيامكم هذه فإنها أيام يغفر فيها الذنوب جئتم من آفاق شتى في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجون ههنا »

ثم لبي ولبي الناس ، وتكلم بكلام كثير ثم قال : «أما بعد فإن الله عز وجل قال في كتابه : ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ قال : « وهي ثلاثة أشهر : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ﴿ وَلَا جَدَالَ ﴾ لا مراء ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللهُ . وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ﴾ وقال عز وجل: ﴿ لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ فأحل لهم التجارة ثم قال: ﴿ فَإِذَا أَفْضِمَ مِن عَرِفَاتٍ ﴾ وهو الموقف الذي يقفون عنده حتى تغيب الشمس ثم يفيضون منه : ﴿ فَاذْكُرُوا الله عند المشعر الحرام ﴾ قال : وهي الجبال التي يقفون المزدلفة ﴿ وَاذْكُرُوهُ كَمَّا هَدَاكُمْ ﴾ قال : « ليس هذا بعام هذا لأهل البلد كانوا يفيضون من جمع ويفيض الناس من عرفات ، فأبي الله لهم ذلك فأنزل : ﴿ثُمُّ أَفِيضُوا مِن حَيثُ أَفَاضِ النَّاسِ ...﴾ إلى : ﴿مناسككم﴾ قال : «وكانوا إذا فرغوا من حجهم تفاخروا بالآباء ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ فَاذْكُرُوا الله كَذْكُرُكُمْ (١) حصى الحذف : الرمى أي الصفار من خذف الحصاة من باب ضرب رماها بطرق الإبهام والسباية

<sup>(</sup>٢) الغلو : المبالغة .

أباء كم أو أشد ذكراً ﴾ فمن الناس من يقول : ﴿ ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق﴾ ومنهم من يقول: ﴿ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال : «يعملون في دنياهم لآخرتهم ودنياهم » قال : «ثم قرأ حتى بلغ ﴿ واذكروا الله في أيام معدودات ﴾ قال : «وهي أيام التشريق» فذكر الله فيهن بتسبيح وتحميد ، وتهليل وتكبير وتمجيد . قال : ثم ذكر مهل الناس . قال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل العراق من العقيق ، ومهل أهل نجد وأهل الطائف من قرن ، ومهل أهل اليمن من يلملم » قال: «ثم دعا على كفرة أهل الكتاب ، فقال : « اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يجحدون بآياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك . كفرة أهل الكتاب الذين يجحدون بآياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك . اللهم عذبهم واجعل قلوبهم قلوب نساء فواجر (١٠) في دعاء كثير ، ثم قال : « إن ههنا رجالاً قد أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم ، يفتون بالمتعة بأن يقدم الرجل من خراسان مهلا بالحج حتى إذا قدم قالوا : أحل من حجك بعمرة ، ثم أهل بحج من ههنا والله ما كانت المتعة إلا محضر (٢٠)، ثم لبي ولبي الناس ، فما رأيت يومأ من أكثر باكياً من يومئذ .

(رواه الطبراتي في الكبير وفيه سعيد بن المرزيان . وقد وثى وفيه كلام كثير وفيه غيره ممن لم أعرفه)

#### خطبته عَيِّ فيما لا يجزىء من الأضحية

170

عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب قلت: حدثني ما نهى عنه رسول الله عليه من الأضاحى أو ما يكره ، قال: قام فينا رسول الله عليه ، ويدى أقصر من يده قال: «أربع لا يجزئن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها(")، والكسير(أ) التي لا تنفى » قلت: إني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص . قال: « ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد »

(مسند الإمام أحمد جـ؛ ص ٢٨٩)

 <sup>(</sup>١) فواجر : جمع فاجرة يعنى في التعادى والاختلاف والنساء أضعف قلوباً من الرجال ، لاسيما إذا كن فواجر .

<sup>(</sup>٢) المحصر : الممنوع من البيت لعدو أو لمرض .

<sup>(</sup>٣) الظلع : العرج . ﴿ ٤) الكسير التي لا تنق : التي لا فح لها لضعفها وهزالها .

#### خطبته عَيِّكُ في الأضحية

عن البراء قال : خطبنا رسول الله عَلِيُّكُ فقال : ﴿ إِنْ أُولَ مَا نَبِدَأُ بِهِ فِي يُومِنَا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء » قال : وذبح خالي أبو بردة نيار . قال : يا رسول الله ذبحت وعندى جذعة(١) خير من مسنة ؟ قال : « اجعلها مكانها و لم تجزىء أو توف عن أحد بعدك » .

(مسند الإمام أحمد جـ؛ ص ٢٨٢)

### 144

### خطبته عَلِي في بعض أحكام الأضحية

قال سليمان بن موسى : أخبرني زبيد أن أبا سعيد الخدري أتى أهله فوجد قصعة من قديد الأضحى فأبي أن يأكله ، فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي عُلِيُّكُم قام فقال : «إنى كنت أمرتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم ، وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحي ، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها . وإن أطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم » .

(مسند الإمام أحمد جـ؛ ص ١٥)

# المهر خُطَبُهُ صَلَى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْاخلاصَ

## خطبته يحث على الإخلاص ونصيحة الحاكم ولزوم الجماعة

خطب عَلِيْكُ بالخيف من منى فقال : «نضر(٢) الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها ، فرب حامل فقه لا فقه له<sup>(٣)</sup>، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث لا يغل<sup>(٤)</sup> عليهن قلب المؤمن : إخلاص العمل لله ، (١) الجلاعة : ما لها ستة أشهر إلى سبعة إذا كانت من شابين ، ومن ثمانية إلى عشرة إذا كانت من هرمين ، والمسنة : ما طلعت ثنينها .

(٢) نضر بالتخفيف والتشديد : نعمه وحسن خلقه وقدره . (٣) لا فقه له : لا فهم له .

<sup>(</sup>٤) لا يغل من المغلول : الحيانة في كل شيء وروى بفتح الياء من الغل وهو الدخول في الشيء والمعنى : أن هذه الحلال الثلاث تستصلح بها القلوب ، فمن تمسك بها طهر قلبه من الحيانة والدغل والشر وعليهن في موضع الحال أي كاثنا عليهن .

والنصيحة لأولى الأمر ، ولزوم الجماعة . إن دعوتهم تكون من ورائه ، ومن كان همه الآخرة جمع الله شمله(۱) وجعل غناه فى قلبه ، وأتته الدنيا وهى راغمة ، ومن كان همه الدنيا فرق الله أمره ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له » .

(اعجاز القرآن ص ۱۱۲)

#### خطبته إنما الأعمال بالنيات

179

عن علقمة بن وقاص أنه سمع عمر بن الخطاب ، وهو يخطب الناس فقال : سمعت رسول الله عليه يقول : , وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله عليه أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ، . كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ، .

#### خطبته في النهي عن المراء(٥)

14.

عن أبي الدرداء وأبي أمامة ووائلة بن الأسفع وأنس بن مالك ، قالوا : خرج علينا رسول الله علينا يوماً ونحن نتارى في شيء من أمر الدين فغضب غضباً شديداً لم يغضب مثله ثم انتهرنا فقال : و مهلايا أمة محمد علين إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، ذروا المراء ، فإن الممارى قد تمت خسارته ، ذورا المراء فكفي إنما أن لا تزال ممارياً . ذروا المراء ، فإن الممارى لا أشفع له يوم القيامة . ذروا المراء ، فأن ازعيم بثلاثة أبيات في الجنة : في رياضها ، ووسطها ، وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق . ذروا المراء ، فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء ، فإن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة ، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، كلهم على الضلالة إلا السواد الأعظم ، قال : يا رسول الله ما السواد الأعظم ؟ قال : ومن كان على ما أنا عليه وأصحابي ، من لم يمار في دين الله ولم يكفر أحداً من أهل التوحيد بذنب غفر له ، ثم قال : «الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يمارون في ين الله ومن الغرباء ؟ قال : «الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يمارون في دين الله ولا يكفرون أحداً من أهل التوحيد بذنب »

(رواه الطبراتي في الكبير وفيه كثير بن مروان وهو ضعيف جداً)

<sup>(1)</sup> الشمل: الاجتاع.

#### خطبته في جزاء المرانين

عن عدى بن حاتم قال: قال رسول الله عَلَيْكُهُ: «يؤمر يوم القيامة بناس من الناس إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا ريحها ، ونظروا إلى قصورها وما أعد الله لأهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنها ، لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون بمثلها فيقولون: ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك ، وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون علينا . قال : ذاك أردت بكم ، كنتم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم (۱) وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين (۱) تراءون الناس بخلاف ما تعطونى في قلوبكم ، هبتم الناس ولم تهابونى ، أجللتم الناس ولم تجلونى ، وتركتم للناس ، ولم تتركوا لى ، فاليوم أذيقكم أليم العذاب مع ما حرمتكم من الثواب » . (رواه الطهراني في الكبير والأوسط وفيه أبو جنادة وهو ضعيف مجمع الزوائد جـ ١٠ ص ١٧٠)

#### خطبته في الإخلاص

144

عن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : « إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك ، فمن أشرك معى شريكاً فهو لشريكى ، يا أيها الناس خلصوا أعمالكم لله فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم هذا لله وللرحم ، فإنها للرحم وليس لله منها شيء . ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم ، وليس لله فيها شيء »

(رواه البزار عن شيخه إبراهيم بن محشر وثقة ابن حبان وغيره وفيه ضعف ويقية رجاله رجال الصحيح ، ورواه الدارقطني . مجمع الزوائد جـ ١٠ ص ٢٢١)

#### خطبته في دواء الشرك الخفي

. 144

عن أبى موسى الأشعرى قال: خطبنا رسول الله عَيْكُ ذات يوم فقال: «يا أيها

الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أحفى من دبيب النمل » فقال له : من شاء أن يقول :

<sup>(1)</sup> العظام : الكبائر .

كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال : « قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ، ونستغفرك لما لا نعلمه » .

(رواه أحمد والطيراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي على ووثقه ابن حيان . مجمع الزواند جـ١٠ ص ٢٢٣) .

### خطبته في أن القلب موضع نظر الرب

145

عن أبى مالك قال: قال رسول الله عَيْقَالَهُ: «إن الله عز وجل لا ينظر إلى أحسامكم ، ولا إلى أحسابكم ، ولا إلى أموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم ، فمن كان له قلف صالح تحنن الله عليه ، وإنما أنتم بنو آدم وأحبكم إلى أتقاكم »

(رواه الطبراتي ، وفيه يحيى بن عبدالحميد الحماتي وهو ضعيف . مجمع الزوائد جـ١٠ ص ٢٣١)

#### خطبته في أن الإسلام إسلام القلب لله

140

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَلِيْكُ : «إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كا قسم بينكم أرزاقكم وإن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ، ومن لا يحب ، ولا يعطى الدين إلا من أحب ، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه ، والذى نفسى بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه لله عز وجل ، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه ، قلنا : يا رسول الله ، وما بوائقه ؟ قال : «غشه وظلمه ، ولا يأمن جاره مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ، ولا يتصدق به فيقبل منه . ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله عز وجل لا يمحو السيء بالحسن . إن الخبيث لا يمحو الخبيث »

(رواه أحمد ورجاله وتقوا وفي بعضهم خلاف ، والبزار ، وزاد ومن اكتسب مالا من غير حله فوضعه في غير حقه فناك الداء العضال ، ومن اكتسب فوضعه في حقه فمثل نلك مثل الفيث ينزل) .

### ١٣٦ خطبته في أن محقرات الذنوب مهلكة وإن أخذ بها

عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عَلِيْكَ : « إِياكُم ومحقرات الذنوب ، فإن مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى

انضجوا خبرتهم ، وإن محقرات الذنوب منى يؤخذ بها صاحبها تهلكه » وقال النبى عليه : «مثلى ومثل الساعة كهاتين وفرق بين إصبعيه الوسطى والتي تلى الإبهام » ثم قال : «مثلى ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة (١) ، فلما خشى أن يسبق ألاح بثوبه (٢) أتيتم أتيتم » ثم يقول رسول الله على الله الله على الله الله على الله ع

(رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح)

#### 2

#### قد أفلح المختصون

عن أبى ذر أن رسول الله عَلَيْكُم قال : « قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليماً ، ولسانه صادقاً ونفسه مطمئنة ، وخليقته مستقيمة ، وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة ، فأما الأذن فقمع (")، والعين مقرة بما يعى القلب وقد أفلح من جعل قلبه واعياً »

(رواه الإمام أحمد بإسناد حسن . مجمع الزوائد جـ١٠ ص ٢٣٢)

#### 144

## خطبته الجزاء من جنس العمل

عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: دخلت المسجد، وأمير المؤمنين على على المنبر، وهو يقول: قال رسول الله عليه : «إن الله أوحى إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل أن قل لأهل طاعتى من أمتك: لا يتكلوا على أعمالهم، فإنى لا أقاص أحداً عند الحساب يوم القيامة، ثم أشاء أن أعذبه إلا عذبته، وقل لأهل المعاصى من أمتك: لا يلقون بأيديهم، فإنى أغفر الذنوب العظام، ولا أبالى، وإنه ليس من أهل قرية، ولا أهل مدينة، ولا أهل أرض، ولا رجل بخاصة ولا امرأة يكون لى على ما أحب إلى ما أكره – إلا لى على ما يحب، ثم يتحول عما أحب إلى ما أكره – إلا تحولت له عما يحب إلى ما يكره، وإنه ليس من أهل مدينة، ولا أهل أرض،

<sup>(</sup>١) طليعة : جاسوساً .

<sup>(</sup>٢) أشار به .

 <sup>(</sup>٣) القمع : الإناء الذي يوضع في رءوس الأواني لتملأ بالسائلات ، يريد أنها موصلة ما تسمع إلى القلب
 توصيل الأقماع السوائل إلى الإناء والعبرة بما يعيد القلب

ولا رجل بخاصة ولا امرأة يكون لى على ما أكره ثم يتحول لى عما أكره إلى ما أحب إلا تحولت عما يكره إلى ما يحب ، ليس منى من تطير أو تطير له ، أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له إنما أنا وخلقى ، وكل خلقى لى » .

(رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عيسى بن مسلم الطهوى ، قال أبو زرعة : لين ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوى يكتب حديثه وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد جـ١٠ ص ٣٠٧) .

#### رحمة الله على من أرضاه

144

عن ثوبان عن النبى عَيِّلِكُ قال : « إن العبد ليلتمس مرضاة الله عز وجل ، فلا يزال كذلك فيقول: يا جبريل إن عبدى فلاناً يلتمس أن يرضى برضائى عليه . قال : فيقول جبريل عَيِّلُكُ : رحمة الله على فلان ، وتقول حملة العرش ، ويقول الذين يلونهم حتى يقول أهل السموات السبع ، ثم يهبط إلى الأرض» ثم قال عَيْلُكُ: «وهي الآية التي أنزل الله عليكم في كتابه : ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً ﴾ وأن العبد ليلتمس سخط الله ، فيقول الله عز وجل : يا جبريل إن فلاناً يستسخطنى ألا وإن غضبى عليه فيقول : غضب الله على فلان ، وتقول حملة العرش ، ويقول من دونهم حتى يقول أهل السموات السبع ، ثم يهبط إلى الأرض »

(رواه الطبراني ورجاله ثقات . مجمع الزوائد جـ١٠ ص ٣٢٢)

#### مراتب العابدين

11.

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « إذا كان آخر الزمان صارت أمتى ثلاث فرق : فرقة يعبدون الله خالصاً ، وفرقة يعبدون الله رياء ، وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس . فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذى كان يستأكل به الناس : بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى ؟ فيقول : وعزتك وجلالك أستأكل به الناس . قال : لم ينفعك ما جمعت شيئاً تلجأ إليه ، انطلقوا به إلى النار . ثم يقول للذى كان يعبد رياء : بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى ؟ قال : بعزتك وجلالك رياء الناس . قال : بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى ؟ قال : بعزتك وجلالك رياء الناس . قال : لم يصعد إلى منه شيء ، انطلقوا به إلى النار . ثم يقول للذى

كان يعبده خالصاً: بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى ؟ قال: بعزتك وجلالك أنت أعلم بذلك منى أردت به ذكرك ووجهك. قال: صدق عبدى ، انطلقوا به إلى الجنة ).

(رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن إسحاق العطار ضعفه الجمهور ورضيه أبو حاتم الرازي ووثقه اين حبان ، وبقية رجاله ثقات) .

#### إياكم وشرك السرائر

عن محمود بن لبيد قال : خرج النبى عَلَيْكُ فقال : « يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر . قالوا : يا رسول الله ، وما شرك السرائر » قال : «يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته جاهداً ، لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر » .

(رواه ابن خزیمة فی صحیحه)

#### الاتقاء على العمل أشد من العمل

روى عن أبى الدرداء عن رسول الله عليه قال: ( ﴿إِن الاتقاء على العمل أشد من العمل ، وإن الرجل ليعمل العمل فيكتب له عمل صالح معمول به فى السريضعف أجره سبعين ضعفاً ، فلا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس ويعلنه فيكتب علانية ويمحى تضعيف أجره كله ثم لا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس الثانية ويحب أن يذكر به ويحمد عليه فيمحى من العلانية ويكتب رياء ، فاتقى الله امرؤ صان دينه ، وإن الرياء شرك »

(رواه البيهقى وقال : هذا من أفراد بقية عن شيوخه المجهولين ، قال الحافظ عبد العظيم : أظنه موقوفاً والله أعلم . الترغيب جـ ١ ص ٣٠) .

## من عمل ليقال ، فله سوء المآل

عن أبى هريرة عن النبى عَلِيْكُ قال : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال : جرىء ، فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه ،

. . . . .

. V

وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته ، وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم ، وقرأت القرآن ليقال : هو قارىء ، فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار ، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : ما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال : هو جواد ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى فى النار » .

(رواه مسلم والترمذي والنساني)

# خُطُّبُهُ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْفُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَالْذِكر

#### بصف القرآن

144

عن الحارث الأعور قال: مررت بالمسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على على فقلت: يا أمير المؤمنين ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها ؟(١) قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله عليه قال: وكتاب الله يقول: «إنها ستكون فتنة» فقلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم (١)، وحكم ما بينكم ، هو الفصل (١) ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، فهو حبل الله المتين ، ونوره المبين وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء (١)، ولا تلتبس به الألسنة (٥)، ولا تتشعب معه الآراء ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يمله الأتقياء ، ولا يخلق (١) على كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه ، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن ﴿ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً ﴾ من علم علمه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن ﴿ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجباً ﴾

<sup>(1)</sup> فعلوها: أي الخوض في الأحاديث.

<sup>(</sup>٣) الفارق بين الهدى والضلال .

<sup>(</sup>٥) لا يختلط به غيره فيلتبس الأمر .

<sup>(</sup>٢) كأحاديث القيامة وأهولها .

<sup>(</sup>٤) تميل عن الحق .

<sup>(</sup>٦) لا يبلي بل يزداد جدة كلما قرىء .

سبق ، ومن قال به صدق ، ومن حكم/به عدل ، ومن عمل به أجر ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقم ، خذها إليك يا أعور » .

(رواه الدرامي وهذا نفظه والترمذي وقال : حديث غريب . فضائل القرآن لعبد الله الصديق جـ١ ص ٧)

## في القرآن وحملته ويس

أخرج أبو نصر السجزى في الإبانة عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي عَلَيْكُ قَالَ : «القرآن أفضل، من كل شيء دون الله ، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ، فمن وقر القرآن فقد وقر الله ، ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحق الله ، وحرمة القرآن عند الله كحرمة الوالد على ولده ، القرآن شافع مشفع ، وماحل(١) مصدق ، فمن شفع له القرآن شفع ، ومن محل به القرآن صدق ، ومن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ، حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله تعالى ، الملبسون نور الله ، المتعلمون كلام الله ، من عاداهم ، فقد عادى الله ، ومن والاهم فقد والى الله . يقول الله عز وجل : يا حملة كتاب الله استجيبوا لله بتوقير كتابه ، يزدكم حبًّا ويحببكم إلى خلقه ، يدفع عن مستمع القرآن سوء الدنيا ، ويدفع عن تالي القرآن بلوى الآخرة ، ولمستمع آية من كتاب الله خير له من صبير(٢) ذهباً وتالي آية من كتاب الله خير له مما تحت أديم السماء ، وإن في القرآن لسورة تدعى العظيمة عند الله تعالى ، يدعى صاحبها الشريف عند الله ، تشفع لصاحبها يوم القيامة في أكثر من ربيعة ومضر وهي يس » . (قال أبو نصر السجزى: هذا من أحسن الحديث وأغربه وليس في إسناده إلا مقبول ثقة ، ورواه الحكيم الترمذي عن محمد بن على مرسلا ، فضائل القرآن لعبد الله الصديق جـ ١ ص ٥٠) .

#### فضل القرآن والعمل به

150

عن مُعاذ بن جبل – رضي الله عنه – عن رسول الله عَيْلِيُّهِ قال : «من قرأ القرآن وعمل بما فيه ، ومات في الجماعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والحكام(٢)، ومن قرأ القرآن وهو ينفلت منه ، لا يدعه فله أجره مزتين(١٠)، ومن (١) ماحل : مجادل (٢) صبير : جبل .

<sup>(</sup>٣) السفرة : الملائكة ، والحكام : الأنبياء لحكمهم بما أنزل الله .

<sup>(</sup>٤) مرة لقراءته ، ومرة لتعبه ومشقته .

كان حريصاً عليه ، ولا يستطيعه ولا يدعه بعثه الله يوم القيامة مع أشراف أهله ، وفضله على الخلائق كما فضلت النسور على سائر الطيور ، وكما فضلت عين فى مرج على ما حولها ، ثم ينادى مناد : أين الذين كانوا لا تلهيهم رعية الأنعام عن تلاوة كتابى ؟ فيقومون فيلبس أحدهم تاج الكرامة ، ويعطى الفوز بيمينه ، والخلد بشماله ، فإن كان أبواه مسلمين كسيا حلة خيراً من الدنيا وما فيهما فيقولان : أنى هذه لنا ؟ فيقال بما كان ولدكم يقرأ القرآن » .

(رواه الطبراتي ، وابن زنجويه ، والبيهقي . فضائل القرآن لعبد الله الصديق جـ ١ ص ١٩)

## القرآن مأدية الله

157

عن عبد الله بن مسعود – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عَلَيْكِياً : ﴿إِنَّ هَذَا القرآن مَادِبَة الله فَتعلموا من مأدبته ما استطعتم ، إن هذا القرآن هو حبل الله المتين ، والنور المبين والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ، ولا يزيغ فيستعتب ، ولا تنقضى عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات . أما إنى لا أقول : ﴿الْمَهُ حرف ولكن ألف حرف ولم حرف ومم حرف »

(رواه أبو عبيدة في فضائل القرآن والحاكم وابن حبان . فضائل القرآن نعبد الله الصديق جـ ١ ص ٨)

## خطبته يحث على العمل بالقرآن

١٤٨

عن معقل بن يسار – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله على المعلوا بالقرآن أحلوا حلاله وحرموا حرامه واقتدوا به ولا تكفروا بشيء منه ، وما تشابه عليكم فردوه إلى الله وإلى أولى العلم من بعدى كيما يخبروكم وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور ، وما أوتى النبيون من ربهم ، وليسعكم القرآن ، وما فيه من البيان فإنه أول شافع مشفع (۱) ، وماحل (۱) مصدق ، وإنى أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول ، وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش »

(رواه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح . السنن والمبتدعات المتعلقة بالأنكار والصلوات ص ١٤٥)

<sup>(</sup>١) مشفع : مقبول الشفاعة .

## أثر القرآن فيمن أطاعه أو أضاعه

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : سمعت رسول الله عَلَیْ یقول : 
(یاتی القرآن إلی الذی حمله فأطاعه فی صورة حسنة فیأخذ بیده حتی ربه عز وجل فیصیر خصیماً من دونه ، فیقول : أی رب حفظته إیای فخیر حامل حفظ حدودی وعمل بفرائضی وعمل بطاعتی واجتنب معصیتی ، فلا یزال یقذف دونه بالحجج حتی یقال له : فشأنك به قال : فیأخذ بیدیه لا یدعه حتی یسقیه بكأس الحلد ویتوجه تاج الملك . قال : ویأتی صاحبه الذی حمله فأضاعه فیأخذ بیدیه حتی یأتی ربه عز وجل فیصیر له خصیماً ، فیقول یا رب حملته إیای فشر حامل ، ضیع حدودی ، وترك فرائضی واجتنب طاعتی ، وعمل بمعصیتی ، فلا یزال یقذف علیه بالحجج حتی یقال له : فشأنك به فیأخذ بیدیه فلا یدعه حتی یكبه علی منخره فی نار جهنم » .

(أخرجه ابن شاهين من حديث محمد بن إسحاق عنعنه وهو مدلس والأحاديث في معناه كثيرة . الأنكار ص ٦١ ) .

## خطبته في أن القرآن غير مخلوق

روى ابن لهيعة عن قيس الثمالي عن أبي هريرة قال: بينها نحن عند رسول الله عليه يحدثنا ونحدثه إذ قام مستوفزاً فقال: «يابلال ناد الصلاة جامعة»، فنادى بالصلاة، فاجتمع المهاجرون والأنصار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا: أيها الناس إن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه خرج وإليه يعود. فقيل يا رسول الله تخوفت علينا ؟ فقال: لا ولكن سيأتى بعدى أقوام يزعمون أن القرآن مخلوق، وكذبوا يلقون الله كذابين، فمن كذب على الله فقد كفر، وهو في النار،

وفى رواية عن أنس بن ملك قال: قال رسول الله عَكِنَّة : مكلما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآن ، ونلك أنه كلامه منه بدأ وإليه يعود ، وسيجىء فى آخر الزمان أقوام من أمتى يقولون : القرآن مخلوق ، فمن قال نلك فقد كفر بالله العظيم ، وطلقت منه امرأته من ساعته لأنه لا ينيفى لمؤمنة أن تكون تحت كافر إلا أن تكون المرأة سبقته بالقول، [الأنكار للقرطبى] (ص ٩)

101

### خطبته في فضل آية الكرسي

عن على بن أبى طالب – رضى الله عنه – أنه قال : سمعت نبيكم عَلِيْلُهُ على أعواد المنبر وهو يقول : «من قرأ آية الكرسى فى دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ، ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله تعالى على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله » . كذا فى روح البيان اه.

(خزينة الأسرار ص ١٩٦)

101

#### خطبته بسورة براءة

عن أبى بن كعب: ﴿ أَن رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ قُرأَ يُومُ الجَمِعَةُ بَرَاءَةً ، وهو قائم يَذْكُر بأيام الله ﴾ .

(رواه ابن ماجة غلا قوله براءة - رواه عبد الله بن أحمد من زياداته، ورجاله رجال الصحيح)

#### خطبته بـ ر ص ،

104

عن أبى سعيد الخدرى قال: خطبنا رسول الله عَلَيْكُ يوماً فقراً: ﴿ صَ ﴾ ، فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدناها معه ، وقرأها مرة أخرى ، فلما بلغ السجدة نشرنا (١) للسجود ، فلما رآنا قال: ﴿ إنما هي توبة نبي ، ولكني أراكم قد استعددتم للسجود فنزل وسجد وسجدنا ﴾

(ص ١٥٦ الدارقطني . أخرجه أبو داود والحاكم في المستدرك في تفسير سورة ، ص ،، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) .

101

#### خطبته بالزمر

عن جابر : ( أن النبي عَلِيَّةٍ خطب فقرأ في خطبته آخر (الزمر) ، فتحرك المنبر مرتين ) .

(رواه الطيراتي في الأوسط من رواية أبي بحر البكراوي عن عباد بن ميسرة المنقري وكلاهما شعيف إلا أن أحمد قال في أبي بحر : لا يأس به) .

<sup>(</sup>١) نشرنا : غيانًا .

104

#### خطبته به ﴿ ق ﴾

عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنها سمعت النبي عَلَيْكُ يقرأ بـ « ق » وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة ، وأنها لم تحفظها إلا من النبي عَلَيْكُ يوم الجمعة وهو على المنبر لكثرة ما كان النبي عَلِيْكُ يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر .

(مسند الشافعي ص ٢٣)

## خطبته ﷺ بـ ﴿تبارك﴾

عن أبى بن كعب أن رسول الله عَلَيْكُ قرأ يوم الجمعة : « تبارك » وهو قائم فذكرنا بأيام الله(١)، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزنى ، فقال : متى أنزلت هذه السورة ؟ إنى لم أسمعها إلا الآن ، فأشار إليه أن اسكت ، فلما انصرفوا قال : سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرنى ، فقال أبّى : ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت ، فذهب إلى رسول الله عَلَيْكُ فذكر ذلك له وأخبره بالذى قال أبّى ، فقال رسول الله عَلَيْكُ فذكر ذلك له وأخبره بالذى قال أبّى ، فقال رسول الله عَلَيْكُ فدكر ذلك له وأخبره بالذى قال أبّى ، فقال رسول

(ابن ماجة جـ١ ص ١٧٧)

# خطبته بـ ﴿ الكافرون وقل هو الله أحد ﴾

عن على : « أن النبي عَلِيْكُ كان يقرأ على المنبر : ﴿ قُلْ يَأْيُهَا الْكَافْرُونَ ﴾ ، ، ﴿ قُلْ هُو الله أحد ﴾ » .

(رواه الطيراني في الأوسط وقال : تقرد به إسحاق بن زريق . قلت : ولم أجد من ترجمه ، ورجاله موثقون)

# خطبته في القرآن والنساء

عن أبي سلام قال : كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علم الناس ما سمعت من رسول الله عليه عليه يقول : ويسمعت من رسول الله عليه عليه يقول : ويسمعت من رسول الله عليه عليه عليه تعلموا القرآن ، فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه (٢)، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به

<sup>(</sup>١) أيام الله مواقعه بعباده

 <sup>(</sup>٣) تبالغوا وتشددوا ، ولا تجفوا عنه : أى لا تغفلوه وتهملوه ، وإنما قال ذلك لأن من خلقه التوسط ،
 كلا طرفى قصد الأمور ذمم .

ولا تستكثروا به » ثم قال : « إن التجار هم الفجار » قالوا : يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع وحرم الربا ؟ قال : «بلى ، ولكنهم يحلفون ويأثمون » ثم قال : «إن الفساق هم أهل النار » قالوا : يا رسول الله من الفساق ؟ قال : «النساء » قالوا : أو لسن أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا ؟ قال : «بلى ، ولكنهن إذا أعطين لم يشكرن ، وإن ابتلين لم يصبرن » ثم قال : « يسلم الراكب على الراجل والراجل على الجالس ، والأقل على الأكثر ، فمن أجاب السلام كان له ، ومن لم يجب فلا شيء له »

(رواه الطبراني واللفظ له وأحمد ورجالها رجال الصحيح . مجمع الزوائد جـ م ص ٣٦)

## ينكر كتابة كتب أهل الكتاب

عن ابن عباس وابن عمر قالا : خرج رسول الله عليه معصوباً رأسه ، فرق المنبر فقال : (ما هذه الكتب التي يبلغني أنكم تكتبونها ؟ أكتاب مع كتاب الله يوشك أن يغضب الله لكتابه فيسرى عليه ليلا فلا يترك في ورقة ، ولا قلب منه حرفاً إلا ذهب، فقال بعض المجلس : فكيف يا رسول الله بالمؤمنين والمؤمنات ؟ قال : (من أراد الله به خيراً أبقي في قلبه لا إله إلا الله »

(رواه الطيراني في الأوسط وفيه عيسي ميمون وهو متروك وووثقه حماد/

## في النهي عن قراءة كتب أهل الكتاب

عن حالد بن عرفطة قال : كنت جالساً عند عمر إذ أتى برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس ، فقال له عمر : أنت فلان بن فلان العبدى ؟ قال : نعم ، فضربه بعصاً معه ، فقال الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر : اجلس ، فجلس فقرأ عليه : ﴿بسم الله الرحن الرحيم . الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فقرأها عليه ثلاثاً وضربه ثلاثاً ، فقال الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أنت الذى نسخت كتب دانيال(١) ؟ قال : مرنى ما لى يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أنت الذى نسخت كتب دانيال(١) ؟ قال : مرنى بأمرك أتبعه . قال : انطلق فامحه بالحميم(١) والصوف الأبيض ثم لا تقرأه أنت ولا تقرئه أحداً من الناس ، فلئن بلعنى عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهكنك عقوبة ثم قال له : اجلس فجلس بين يديه قال : انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم جئت به فى أديم(١) ، فقال لى رسول الله عليا الكتاب ثم جئت به فى أديم(١) ، فقال لى رسول الله عليا الكتاب (١) الحميم : الماء الحاد (١) المعمع : الماء الحاد (١) والمولى (١) المعمع : الماء الحاد (١) والمعما الله علياء بعى إسرائيل (١) الحميم : الماء الحاد (١) العمع : الماء الحاد (١) المعمع : الماء الحاد (١) أمن أنياء بنى إسرائيل (١) الحميم : الماء الحاد (١) المعمع : الماء الحاد (١) أمن أنياء بنى إسرائيل (١) الحميم : الماء الحاد (١) المعمع : الماء الحاد (١) أنه عنه على الماء الحاد (١) المعمع : الماء الحاد (١) أنه عنه على الماء الحاد (١) الحمد (١) أنه عنه على الماء الماء

109

17.

الذي في يدك ياعمر؟» قال: قلت: يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا ، فغضب رسول الله حتى احمرت وجنتاه ، ثم نودى بالصلاة جامعة ، فقالت الأنصار: أغضب نبيكم عَيَّالِلهُ ؟ السلاح السلاح ، فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله عَيِّلهُ ، فقال: «يا يها الناس إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لى اختصاراً ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية ، فلا تتهوكوا ، ولا يغرنكم المتهوكون (۱) قال عمر: فقلت: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبك رسولاً . ثم نزل رسول الله عَيِّلهُ »

(رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن اسحاق)

## خطبته في فضل العلم

171

عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله على المحث عنه جهاد ، وتعلمه لمن لله خشية ، وطلبه عبادة ، ومذاكرته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ، وبذله لأهله قربة ، لأنه معالم الحلال والحرام ، ومنار سبل أهل الجنة ، وهو الأنيس في الوحشة ، والصاحب في الغربة ، والمحدث في الخلوة ، والدليل على السراء والضراء ، والسلاح على الأعداء ، والزين عند الأخلاء ، يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة ، تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم ، وينتهي إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه ، وسباع البر وأنعامه ، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة ، التفكر فيه يعدل الصيام ، ومدارسته تعدل القيام ، به توصل الأرحام ، وبه يعرف الحلال والحرام ، وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقاء »

(رواه ابن عبد البر النمرى في كتاب العلم من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشى . الترغيب والترهيب -1 عبد البر النمرى في كتاب العلم من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشى . الترغيب والترهيب

خذوا من العلم قبل أن يرفع

177

عن أبى أمامة الباهلي قال: لما كان في حجة الوداع قام رسول الله عَيْظُة وهو مردف الفضل بن العباس على جمل آدم(٢) فقال: « يأيها الناس خذوا من العلم

<sup>(</sup>١) المتهوكون : المتهوكون الذين يقعون في الأمور بغير روية .

<sup>(</sup>٢) آدم : أبيض أسود المقلتين .

قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم» وقد كان أنزل الله عز وجل: ﴿ يَأْيَهَا الله عَنُوا لا تَسَأَلُوا عَنُ أَشِياء إِنْ تَبَدَلَكُم تَسُوّ كُمُ وَإِنْ تَسَأَلُوا عَنُها حَيْنَ يَنْزِل القرآن تَبَدَلَكُم عَفَا الله عَنْها والله غفور حليم ﴾ قال: فكنا نكره كثيراً من مسألته ، واتقينا ذاك حين أنزل الله على نبيه عَيْنِكُ . قال: فأتينا أعرابياً فرشوناه برداء . قال: فاعتم به حتى رأيت حاشية البرد خارجة من حاجبه الأيمن . قال: ثم قلنا له: سل النبي عَيْنِكُ قَال : فقال له: يا نبي الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف ، وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها نساءنا وذرارينا وخدمنا ؟ قال: فرفع النبي عَيْنِكُ رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب فقال: وأى ثكلتك أمك ، وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقون بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته ، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته ، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته ، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته ، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته ،

(مسند الإمام أحمد جه ص ٢٦٦)

### يحث الجيران على التعاون في الفقه

174

عن عبد الرحمن بن أبزى قال: حطب رسول الله عَلِيْكُ ذات يوم ، فأثنى على طوائف من المسلمين خيراً ثم قال: « ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ، ولا يعلمونهم ، ولا يعلمونهم ، ولا يعلمونهم ، ولا يعلمون من جيرانهم ، ولا يتعلمون أو لا يتعلمون ، والله ليعلمن قوم جيرانهم ، ويفقهونهم ويعظونهم ، وليتعلمن قوم من جيرانهم ، ويتفقهون ، ويتعظون أو لأعاجلنهم بالعقوبة » ثم نزل فقال قوم : من ترون عنى بهؤلاء ؟ قال الأشعريين : فأتوا رسول الله عَلَيْكُ ، فقالوا : يا رسول الله ذكرت قوماً بخير وذكرتنا بشر ، فما بالنا ؟ فقال: وليعلمن قوم جيرانهم ، وليفقهنهم ، وليعظنهم ، وليأمرنهم ، ولينهونهم ، وليتعلمن قوم من جيرانهم ، ويتعظون ويتفقهون أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا » ، فقالوا : يا رسول الله أنفطن غيرنا ؟ فقال ذلك أيضاً ، فقالوا : أمهلنا في الدنيا » ، فقالوا : يا رسول الله أنفطن غيرنا ؟ فقال ذلك أيضاً ، فقالوا : أمهلنا منة يفقهوهم ، ويعلموهم ويفطنوهم ، ثم قرأ رسول الله عَلِيْكُ هذه

الآية : ﴿لَعَنَ الذَّيْنَ كَفُرُوا مَنَ بَنِي إِسْرَائِيلُ عَلَى لَسَانَ دَاوَدَ وَعَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ﴾ .

(رواه الطيراني في الكبير ، وفيه يكير بن معروف . قال البخارى : إرم به، ووثقه أحمد ، وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به) .

#### خطبته في أحسن الكلام والهدى

178

عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله عَلَيْكُهُ قال : «إنما هما اثنتان : الكلام والهدى ، فأحسن الكلام كلام الله ، وأحسن الهدى هدى محمد عَلَيْكُهُ ، ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، ألا يطولن عليكم الأمد (۱) فتقسوا قلوبكم ، ألا إن ما هو آت قريب ، وإنما البعيد ما ليس بآت ، ألا إن الشقى من شقى في بطن أمه (۱) والسعيد من وعظ بغيره (۱) ، ألا إن قتال المؤمن كفر ، وسبابه فسوق (۱) ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاثة أيام (۱) ، ألا وإياكم والكذب ، فإن الكذب لا يصلح (۱) بالجد ولا بالهزل ، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفى له ، فإن الكذب يهدى إلى الفجور (۱۷) ، وإن الفجور يعد الرجل صبيه ثم لا يفى له ، فإن الكذب يهدى إلى الفجور (۱۷) ، وإن الفجور يعد الرجل صبيه ثم لا يفى له ، فإن الكذب يهدى إلى الفجور (۱۷) ، وإن الفجور المناس المناس

<sup>(</sup>١) الأمد : الأجل

 <sup>(</sup>٢) المعنى: أن من قدر الله عليه في أصل خلقته أن يكون شقياً فهو الشقى في الحقيقة لا من عرض له
 الشقاء بعد ذلك وهو إشارة إلى شقاء الآخرة لا شقاء الدنيا

<sup>(</sup>٣) لرؤيته ما جرى عليه بسبب العصيان فتركه خشية أن ينزل به مثل ما نزل به .

 <sup>(</sup>٤) كفر من شأن الكفرة وفسق من شأن الفسقة لا أنه كافر وفاسق بالفعل .

<sup>(</sup>٥) يفهم منه إباحة الهجر وهو رخصة لأن طبع الآدمى على عدم تحمل المكروه ثم المراد حرمة الهجران إذا كان الباعث عليه وقوع التقصير فى حق الصحبة والأخوة وآداب العشرة . وذلك أيضاً بين الأجانب ، وأما بين الأهالى فيجوز إلى أكثر للتأديب ، فقد هجر رسول الله عَلَيْ نساءه شهراً ، وكذا إذا كان الباعث دينيا فليهجره حتى ينزع من فعله وعقده ذلك ، فقد أذن رسول الله عَلَيْ فى هجران الثلاثة الذين تخلفوا خسين ليلة حتى صحت توبتهم عند الله ، قالوا : وإذا خاف من مكالمة أحد ومواصلته ما يفسد عليه دينه أو تدخل عليه مضرة فى دنياه يجوز له مجانبته فرب هجر جيل خير من مخالطة مؤذية .

<sup>(</sup>٦) لا يصلح: لا يحل.

<sup>(</sup>٧) الفجور : القبيح والكذب بخاصيته يجر إليه ، والبراسم جامع لحصال الحير . قال ابن العربى : إذا تحرى الصدق لم يعص الله لأنه إن أراد أن يفعل شيئاً من المعاصى خاف أن يقال : أفعلت كذا ؟ فإن سك لم يأمن الربية ، وإن قال : لا ، كذب ، وإن قال : نعم ، فسق . وسقطت منزلته وانتهكت حرمته .

يهدى إلى النار ، وإن الصدق يهدى إلى البر ، وإن البر يهدى إلى الجنة ، وإنه يقال للصادق ، صدق وبر ، ويقال للكاذب : كذب وفجر ، ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب (١) عند الله كذاباً » ، .

(ابن ماجة جـ١ ص ١٢)

170

### مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر

عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْكَهِ: ﴿ وَيَا لِهَا النّاسِ مَرُوا بِالمُعْرُوفُ وَانْهُوا عَنْ الْمُنْكُر قَبْلُ أَنْ تَسْتَغْفُرُوهُ فَلَا يَغْفُر لَكُم . وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم . إن الأمر بالمعروف لا يقرب أجلا ، وإن الأحبار من اليهود ، والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، لعنهم الله على لسان أنبيائهم وعمهم البلاء .

(رواه الطبراتي في الأوسط وفيه من لم أعرفهم . مجمع الزوائد جـ٧ ص ٢١٦)

## في الأمر والنهي أيضاً

177

عن عائشة – رضى الله عنها – قالت: دخل على النبى عَلَيْكُ فعرفت فى وجهه أن قد حضره شىء فتوضأ وما كلم أحداً ، فاتصلت بالحجرة أستمع ما يقول ، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «يائيها الناس إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أستجيب لكم ، وتسألونى فلا أعطيكم ، وتستنصرونى فلا أنصركم ، فما زاد عليهن حتى نزل »

(رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه . الزواجر لابن حجر من أخلاق العلماء لمحمد سليمان ص ١٠١)

#### جزاء مخالطة العاصين

177

عن أبى موسى عن النبى عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنْ مَنْ كَانَ قَبْلُكُم مَنَ بَنَى إِسْرَائِيلَ إِذَا عَمْلُ فَيِهِ العَامُلِ الخَطَيْئَةَ فَنَهَاهُ النَّاهِى تَعْزِيراً ، فإذا كَانَ مَنَ الْغَدَ جَالِسَهُ وَوَاكُلُهُ وَشَارِبِهُ كَأْنَهُ لَمْ يَرِهُ عَلَى خَطَيْئَتُهُ بِالأَمْسِ ، فلما رأى الله تعالى ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا

 <sup>(</sup>١) في ديوان الأعمال .

وكانوا يعتدون . والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على أيدى المسىء ولتأطرنه (١) على الحق أطراً ، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم »

(رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد جـ٧ ص ٢٦٩)

174

#### خطبته في النهي عن كثرة الأسئلة

عن أنس قال: خرج رسول الله عَيِّلِيّه وهو غضبان: فخطب الناس فقال: «لا تسألونى عن شيء اليوم إلا أخبرتكم به » ونحن نرى أن جبريل معه ، فقام إليه رجل من قريش فقال: يا رسول الله أفي الجنه أنا أم في النار؟ قال: «في الجنه» قال: ثم قام إليه آخر فقال: أفي الجنة أنا أم في النار؟ فقال: «في النار» ثم قال: اسكتوا ما سكت عنكم ، فلولا أن لا تدافعوا لأخبرتكم بملئكم من أهل النار حتى تعرفوهم عند الموت، ولو أمرت أن أفعل لفعلت فقال عمر: يا رسول الله إنا كنا حديثي عهد بجاهلية ، فلا تبد علينا سوآتنا فاعف عفا الله عنك »

(رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد جـ٧ ص ١٨٨)

179

## ما أعظم هذه الثلاثات

عن أنس – رضى الله عنه – عن النبى عَلَيْكُ أنه قال : « ثلاث كفارات ، وثلاث درجات ، وثلاث منجيات ، وثلاث مهلكات ، فأما الكفارات ، فإسباغ الوضوء فى السبرات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، ونقل الأقدام إلى الجماعات ، وأما الدرجات فإطعام الطعام ، وإفشاء السلام ، والصلاة بالليل والناس نيام ، وأما المنجيات فالعدل فى الرضا ، والغضب ، والقصد فى الفقر والغنى وخشية الله فى السر والعلانية ، وأما المهلكات فشح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه »

(رواه البزار واللفظ نه والبيهقى وغيرهما وهو مروى عن جماعة من الصحابة وأسانيده ، وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال فهو بمجموعها حسن إن شاء الله . الترغيب جـ ١ ص 1 au) .

<sup>(</sup>١) أطره على الحق : عطفه عليه . وبابه ضرب .

<sup>(</sup>٢) السبرات : جمع سبرة وهو شدة البرد .

#### أثر بعض الطاعات

عن أبى ذر أنه أتى النبى عَلِيْكُ وهو يخطب فقعد فقال النبى عَلِيْكُ له: «هل تعوذت من شر شياطين الجن والإنس؟» قلت: يا رسول الله من أول الأنبياء؟ قال: «آدم » قلت: نبياً كان؟ قال: «نعم مكلم» قلت: ثم من؟ قال: «نوح، وبينهما عشرة آباء » قلت: يارسول الله أخبرنى عن الصلاة. قال: «خير معروض من شاء استكثر منه » قلت: فالصدقة. قال: « أضعاف مضاعفة » قلت: والصيام. قال: «الصيام جُنَّة قال الله: الصيام لى وأنا أجزى به، والذى نفسى بيده لخلوف (۱) فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » قلت: فأى الصدقة أفضل؟ قال: «جهد من مقل، وسر إلى فقير » قلت: فأى الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمناً » من مقل، وسر إلى فقير » قلت: فأى الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمناً»

#### إن الله لا ينام

1 7 1

عن أبى هريرة – رضى الله عنه – قال : سمعت رسول الله عَلَيْكَ يحكى عن موسى عليه السلام على المنبر قال : «وقع فى نفسه هل ينام الله عز وجل ، فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاثاً ، ثم أعطاه قارورتين فى كل يد قارورة ، وأمره أن يحتفظ بهما . قال : فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فتحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان . قال : فضرب الله له مثله . إن الله عز وجل لو كان ينام ، لم يستمسك السماء والأرض » .

(رواه أبو يعلى وفيه أمية بن شبل نكره ابن حبان في الثقات)

#### سند الصوفية في تلقين النكر

144

عن يعلى بن شداد قال : حدثنى أبى ، وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال : كنا عند النبى على فقال : «هل فيكم غريب» – يعنى أهل الكتاب ؟ – قلنا : لا يا رسول الله ، فأمر بغلق الباب وقال : «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله ، فرفعنا أيدينا ساعة ثم قال : «الحمد لله ، اللهم إنك بعثتنى بهذه الكلمة ، وأمرتنى بها

<sup>(1)</sup> خلوف فم الصائم: تغير رائحه .

ووعدتنى عليها الجنة وأنت لا تخلف الميعاد » ثم قال : «ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم » .

(رواه أحمد وفيه راشد بن داود وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف ويقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد جـ ١٠ ص

#### فضل لا إله إلا الله

۱۷۳

عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضى الله عنهما – أن رسول الله عليه قال : «إن الله يستخلص رجلا من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ، ثم يقول : أتنكر من هذا شيئاً أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول : لا يا ربى ، فيقول : أفلك عذر ؟ فيقول : لا يارب ، فيقول الله تعالى : بلى إن لك عندنا حسنة ، فإنه لا ظلم عليك اليوم ، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، فيقول : احضر وزنك ، فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات ، وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء » .

(رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب ، وابن ماجة ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم والبيهقي ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . الترغيب والترهيب جـ٢ ص ١٦٣) .

#### رياض الجنة

175

عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله عَلَيْكُ فقال: (يأيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تجل الله ، وتقف على مجالس الذكر فى الأرض ، فارتعوا فى رياض الجنة ، قالوا: وأين رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال: مجالس الذكر ، فاغدوا وروحوا فى ذكر الله ، واذكروه بأنفسكم . من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده ، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه » .

(رواه أبو يطي والبزار والطبراني وفيه عمرو بن عبد الله مولى عفرة وثقة غير واحد ، وضعفة جماعة ويقية رجالهم رجال الصحيح) .

عن أبى هريرة قال: خرج علينا رسول الله عَلَيْكُم فقال: «خدوا جنتكم(١). قلنا: يا رسول الله من عدو حضر؟ فقال: خدوا جنتكم من النار، قالوا: سبحان الله، والمه أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن يأتين يوم القيامة مستقدمات ومنجيات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات».

(رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات)

#### كنز من كنوزالجنة

177

عن أبى موسى الأشعرى قال: كنا مع رسول الله عَلَيْكُمْ في غزاة ، فجعلنا لا نصعد شرفاً (")، ولا نهبط فى واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا رسول الله عَلَيْكُمْ فقال: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم (") فإنكم ما تدعون أصمًا ، ولا غائباً إنما تدعون سميعاً بصيراً. إن الذى تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله »

(مسند الإمام أحمد جـ؛ ص ٤٠٠)

(٢) شرفاً : موتفعاً .

#### دعاؤه للمؤمنين

177

عن فضالة بن عبيد - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : «اللهم من آمن بك وشهد أنى رسولك عَلَيْكُ ، فحبب إليه لقاءك ، وسهل عليه قضاءك ، وأقلل له من الدنيا ، ومن لم يؤمن بك ويشهد أنى رسولك عَلَيْكُ ، فلا تحبب إليه لقاءك ، ولا تسهل عليه قضاءك وكثر عليه من الدنيا ».

(رواه الطبراتي وابن أبي الننيا وابن حبان في صحيحه وغيرهم)

## ضيق الصالحين وبلاؤهم لمصلحتهم

144

عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « شكا نبى من الأنبياء إلى ربه فقال: يارب يكون العبد من عبيدك يؤمن بك ويعمل بطاعتك ، تزوى عنه الدنيا ،

<sup>(</sup>١) جنتكم : وقايتكم .

<sup>(</sup>٣) أربعوا على أنفسكم : أرفقوا بها .

وتعرض له البلاء ، ويكون العبد من عبيدك يكفر بك ، ويعمل بمعاصيك فيزوى عنه البلاء ، وتعرض له الدنيا ، فأوحى الله إليه إن العباد والبلاد لى ، وإنه ليس من شيء إلا يسبحنى ويهللنى ، ويكبرنى ، فأما عبدى المؤمن فله سيئات ، فأزوى عنه البلاء ، حتى يأتينى فأجزيه بحسناته ، وأما عبدى الكافر فله حسنات ، فأزوى عنه البلاء ، وأعرض له الدنيا حتى يأتينى فأجزيه بسيئاته » . (رواه الطيراني وفيه محمد بن خليد الحنفى وهو ضعيف)

### من تقرب إلى الله تقرب الله إليه

174

عن يزيد بن نعيم قال: سمعت أبا ذر الغفارى – رضى الله عنه – وهو على المنبر بالفسطاط يقول: سمعت النبى عليه يقول: «من تقرب إلى الله عز وجل شبراً تقرب إليه ذراعاً ، ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه باعاً ، ومن أقبل إلى الله عز وجل ماشياً أقبل إليه مهرولا ، والله أعلى وأجل والله أعلى وأجل والله أعلى وأجل » . (رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن . الترغيب جه ص ٢٣)

#### خطبته في الثناء على الله

14.

(رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح . مجمع الزوائد جـ٦ ص ١٣١)

عن رفاعة الجهنى قال: أقبلنا مع رسول الله عليه حتى كنا بالكديد أو قال: بقديد ، فجعل رجال منا يستأذنون إلى فيأذن لهم، فقام رسول الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «مابال رجال يكون شق الشجرة التى تلى رسول الله عليه أبغض إليهم من الشق الآخر ، فلم نر عند ذلك من القوم إلا باكياً ، فقال رجل: إن الذى يستأذنك بعد هذا لسفيه ، فحمد الله وقال حينفذ: أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله عليه صدقاً من قلبه يسدد إلا سلك في الجنة . قال: وقد وعدنى ربى عز وجل أن يدخل من أمتى سبعين ألفاً لا حساب عليهم ، ولا عذاب ، وأنى لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوءوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة ، وقال: إذا مضى نصف الليل أو قال: ثلثا الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادى غيرى من ذا يستغفرنى فأغفر له . من الذى يدعونى فأستجيب له ، من ذا الذى يسألنى فأعطيه حتى ينفجر الصبح »

(مسند الإمام أحمد جـ؛ ص ١٦)

#### الدعاء هو العبادة

184

عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله عَيْثُ يخطب ويقول : (إن الدعاء هو العبادة » ثم قرأ : ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ﴾

(مسند الإمام أحمد ص ٢٧٦)

#### التحدث بالنعمة شكر

114

عن النعمان بن بشير قال: قال النبى عَلَيْتُ على المنبر: « من لم يشكر القليل لم يشكر القليل لم يشكر الناس لم يشكر الله ، والتحدث بنعمة الله شكر ، وتركها كفر ، والجماعة رحمة والفرقة عذاب » .

(رواه عبد الله بن أحمد والطبراني والبزار ورجالهم ثقات . مجمع الزوائد جـ ص ٢٨٧)

#### كل دعاء المؤمن مجاب

عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - عن النبى عَلِيْكُ قال : «يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حتى يوقفه بين يديه ، فيقول : عبدى إنى أمرتك أن تدعونى ، وعدتك أن أستجيب لك فهل كنت تدعونى ؟ فيقول : نعم يارب ، فيقول : أما إنك لم تدعنى بدعوة إلا استجبت لك ، أليس دعوتنى يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك ؟ فيقول : نعم يارب ، فيقول : إنى عجلتها لك في الدنيا ، ودعوتنى يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجا ؟ قال : نعم يارب ، فيقول : إنى أدخرت لك بها في الجنة كذا وكذا ، ودعوتنى في حاجة أقضيها لك يوم كذا وكذا فقضيتها ، فيقول : نعم يارب ، فيقول : فإنى عجلتها لك في الدنيا ، ودعوتنى يوم كذا وكذا في حاجة أقضيها لك فلم تر قضاءها ؟ عجلتها لك في الدنيا ، ودعوتنى يوم كذا وكذا في حاجة أقضيها لك فلم تر قضاءها ؟ فيقول : نعم يارب ، فيقول : إنى أدخرت لك بها في الجنة كذا وكذا . قال رسول فيقول : نعم يارب ، فيقول : إنى أدخرت لك بها في الجنة كذا وكذا . قال رسول فيقول : في الدنيا ، وإما أن يكون ادخر له في الآخرة . قال : فيقول المؤمن في ذلك له في الدنيا ، وإما أن يكون ادخر له في الآخرة . قال : فيقول المؤمن في ذلك المقام : يا ليته لم يكن عجل له شيئاً من دعائه »

(رواه الحاكم. الترغيب والترهيب للإمام المنذري جـ٢ ص ١٩٤)

## في كم يختم القرآن

140

عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - قلت : يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال : «اختمه في شهر » قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : «اختمه في عمس عشرة » في عشرين » قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : « اختمه في عشر » قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : « اختمه في عشر » قلت : إني أطيق أفضل من ذلك ، فما رخص من ذلك . قال : « اختمه في خمس » قلت : إني أطيق أفضل من ذلك ، فما رخص لى دائل ، قباله : « لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث »

<sup>(</sup>١) لأن القراءة بالسرعة لا تدبر فيها .

#### تعاهدوا القرآن فنسيانه كبيرة

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال: « تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسى بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها».

(رواه الشيخان)

وفي رواية للترمذي : «عرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها(١)»

# خطَبُهُ صَلَىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِي النَّقُويُ وَصِلْةِ الرَّحْمِ وَالصَّدَقَةُ

# ا ١٨٧ - خطبة عظيمة في التقوى وآثارها وهي أول خطبة بالمدينة

عن عبد الرحمن الجمحي أنه بلغه عن النبي عَلَيْكُم في أول جمعة صلاها بالمدينة في بني سالم بن عمرو بن عوف - رضي الله عنهم - «الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره ، وأعادي من يكفره ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله . أرسله بالهدى و دين الحق والنور والموعظة ، على فترة من الرسل ، وقلة من العلم ، وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان ، ودنو الساعة ، وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله عَلَيْهُم ، فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى و فرط وضل ضلالا بعيداً ، وأوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة ، وأن يأمره بتقوى الله ، فاحذروا ما حذركم الله من نفسه ، ولا أفضل من ذلك نصيحة ، ولا أفضل من ذلك ذكرى ، وإنه تقوى لمن عمل به على وجل ومخافة ، وعون صدق على ما تبتغون من أمر الأخرة ، ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمر السر والعلانية ، لا ينوي بذلك إلا وجه الله ، يكن له ذكراً (٢) في عاجل أمره ، وذخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم ، وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمداً(٣) بعيداً ، ويحذركم<sup>(٤)</sup> الله نفسه ، والله رءوف بالعباد<sup>(٥)</sup>، والذي صدق قوله وأنجز

<sup>(</sup>١) لغير عذر: وإلا فلا إثم.

<sup>(</sup>٤) يحذركم : يخوفكم . (٣) أمدأ : مسافة . (٢) ذكراً : شرفاً .

<sup>(</sup>٥) ذكر بعد التحذير تأنيساً لئلا يفرط الحوف ، أو لأن التحذير والتنبيه رأفة .

وعده لا خلف لذلك فإنه يقول تعالى: ﴿ ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ﴾ ، واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية ، فإنه : ﴿ من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً ﴾ - ﴿ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ وإن تقوى الله توقى مقته ، وتوقى عقوبته ، وتوقى سخطه ، وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضى الرب ، وترفع الدرجة ، خذوا بحظكم ، ولا تفرطوا فى جنب الله (۱) ، قد علمكم الله كتابه ، ونهج لكم سبيله : ﴿ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾ فأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه : ﴿ وجاهدوا في الله (۱) حق جهاده هو اجتباكم (۱) وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ﴾ - ﴿ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ﴾ ولا قوة إلا بالله ، فأكثروا ذكر الله ، واعملوا لما بعد الموت ، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله ، يكفه الله ما بينه وبين الناس ، ولا يقضون عليه ، ويملك من الناس ، ولا يملكون منه . الله أكبر ، ولا قوة إلا بالله العلى العظيم »

(هكذا أوردها ابن جرير ، وفي السند إرسال اه . البداية والنهاية لابن كثير جـ٣ ص ٢١٣)

# خطبته في الحث على القرآن والتقوى

144

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عَلَيْكَة خطب مرة أخرى غير خطبته الأولى في المدينة فقال: « إن الحمد لله . أحمده وأستعينه ، نعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له . إن أحسن الهدى كتاب الله ، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر ، واختاره على ما سؤاه من أحاديث الناس . إنه أحسن الحديث وأبلغه ، أحبوا من أحب الله ، أحبوا الله ، من كل قلوبكم ، ولا تملوا كلام الله وذكره ، ولا تقسى عنه قلوبكم ، فإنه من

<sup>(</sup>١) في جنب الله : حق الله .

<sup>(</sup>٢) وجاهدوا فى الله : جاهدوا الكفار ، والنفس والشيطان والهوى . وأضافه إليه ليبين فضله .

<sup>(</sup>٣) اجتباكم : اختاركم .

يختار الله ، ويصطفى فقد سماه خيرته من الأعمال ، وخيرته من العباد ، والصالح من الحديث ، ومن كل ما أوتى الناس من الحلال والحرام ، فاعبدوا الله ، ولا تشركوا به شيئاً ، واتقوه حق تقاته ، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم ، وتحابوا بروح الله بينكم . إن الله يغضب أن ينكث عهده (۱). والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »

(البداية والنهاية لابن كثير جـ٣ ص ٢١٣)

#### خطبته في أن الفضل للتقوى

189

عن العداء بن خالد قال : صحبت رسول الله عَلَيْتُهُ وقعدت تحت منبره يوم حجة الوداع ، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال : « إن الله يقول : ﴿ يَا يَهَا النَّاسَ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكُر وأَنْثَى وجعلناكُم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ فليس لعربى على عجمى فضل ، ولا لأسود على أحمر فضل ، ولا لأحمر على أسود فضل إلا بالتقوى ، يا معشر قريش لا تجيئوا بالدنيا تحملونها على رقابكم ، وتجىء الناس بالآخرة فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئاً »

(رواه الطبراتي في الكبير بأسانيد هذا ضعيف)

## خطبته في صلة الرحم وترك الكبر

19.

عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله عَلَيْكُ ونحن مجتمعون فقال: ويا معشر المسلمين اتقوا الله، وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم، وإياكم والبغى فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغى، وإياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام، والله لا يجدها قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين، والكذب كله إلا ما نفعت به مؤمناً، ودفعت به عن دين، وإن في الجنة لسوقاً يباع فيها ما لا يشترى ليس فيها إلا الصور، فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها ». (رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كثير الكوفي، وهو ضعيف جذاً)

١٠) ينكث عهده : ينقض .

#### تقوى الله تجارة

عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول: ﴿ يَأْيُهَا النَّاسِ اتَخَذُوا تَقُولُ اللَّهِ عَبَارَةَ ﴾ وأن يتق الله يتحوى الله تجارة ﴾ ثم قرأ: ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾

## قصة وخطبة في الالتجاء إلى الله

عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبى عَلَيْكُم فقال : يا رسول الله إن بنى فلان أغاروا على فذهبوا بابنى وإبلى ، فقال له النبى عَلَيْكَم : «إن آل محمد عَلَيْكُم كذا وكذا أهل بيت ما لهم مد من طعام أو صاع ، فاسأل الله عز وجل» فرجع إلى امرأته وقالت : ما قال لك ؟ فأخبرها، فقالت: نعم ما رد عليك ، فما لبث أن رد الله عليه ابنه وإبله أوفر ما كانت ، فأتى النبى عَلَيْكُم وفأخبره ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه وقرأ : ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ إليه وقرأ : ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾

## لعن الله من فضل زوجته على أمه

194

<sup>(</sup>١) هالك : ميت .

(هدية الإخوان في فضل ليلة النصف من شعبان ، لإبراهيم إبراهيم الإمام)

(٢) الصرف: الفرض، والعدل: النفل.

198

#### خطبته في : الناس تقى وفاجر

روى أن رسول الله عَلِيْظِيمُ طاف يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
« الحمد لله الذى أذهب عنكم عبية (٢) الجاهلية وتكبرها . يا أيها الناس إنما الناس رجلان : مؤمن تقى كريم على الله ، وفاجر شقى هين على الله : ﴿ يا يها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم . إن الله عليم خبير ،

110

#### مساءلة الرب عبده والحث على الصدقة

عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت أول خطبة خطبها رسول الله عَلَيْتُهُ بالمدينة أن قام فيهم فحمد الله ، وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: وأما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس

<sup>(</sup>١) واجدة : غاضبة .

<sup>(</sup>٣) عية الجاهلية : تعاظمها .

لها راع ، ثم ليقولن له ربه ، ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ، ألم يأتك رسولى فبلغك ، وآتيتك مالا ، وأفضلت عليك ، فما قدمت لنفسك ؟ فينظر يميناً وشمالا فلا يرى شيئاً ، ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم ، فمن استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة ، فإن بها نجزى الحسنة عشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف ، والسلام على رسول الله عليه ورحمة الله وبركاته » – وفي ابن هشام : والسلام عليكم وعلى رسول الله عليه -

# خطبته يحث على التقوى والصدقة

عن أبي عمرو جرير بن عبد الله – رضى الله عنه – قال : كنا في صدر النهار (۱) عند رسول الله عنه في فجاءه قوم عراة مجتابى النمار (۲) أو القباء مقلدى السيوف عامتهم بل كلهم من مضر تمعر (۱) وجه رسول الله عنه لل رأى بهم من الفاقة ، فدخل ثم خرج ، فأمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى ثم خطب فقال : ويأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة .. إخ الآية وإن الله كان عليكم رقيباً والآية التى في آخر سورة الحشر : ويأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد كه تصدق رجل من ديناره ، من درهمه من ثوبه ، من صاع بره ، من صاع تمرة حتى قال : ولو بشق تمرة ، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب ، حتى رأيت وجه رسول الله عنه تنه تنابع الناس عتى رأيت كومين من طعام عنه أن ينقص من أجورهم شيء ، « من سن في الإسلام سنة حسنة فله جرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، « من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها غير أن ينقص من أجورهم شيء ، « من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها عبر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » .

(رواه مسلم شرح رياض الصالحين جـ٢ ص ٢٣٦)

<sup>(</sup>١) صدر النهار : أوله .

<sup>(</sup>٢) مجتابي النمار : لابسيها . والنمار : جمع نمرة كساء من صوف مخطط .

<sup>(</sup>٣) تمعر وجه : تغير .

<sup>(</sup>٤) مذهبة : أي مموه بالذهب ، وإنما خص الأنثى بالذكر لأنها أصفى لوناً وأرق بشرة .

## خطبته في أنه قد يؤثر غير الأفضل لسبب

عن عمرو بن تغلب قال: أتى رسول الله عَلَيْكُ بمال ، أو شيء فقسمه فأعطى رجالا وترك آخرين ، فبلغه أن الذين تركهم عتبوا عليه ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: وأما بعد ، فوالله إنى لأعطى الرجل وأدع الرجل ، والذى أدع أحب إلى من الذى أعطى ، ولكنى أعطى أقواماً لما أرى فى قلوبهم من الجزع والهلع ، وأكل أقواماً إلى ما جعل فى قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب » قال عمرو: فوالله ما أحب أن لى بكلمة رسول الله عَلَيْكُ حمر النعم (١).

(أخرجه البخارى . التيسير جـه ص ٤١)

## خطبته بحث على ما يدخل الجنة

111

عن زرارة بن أوفى قال : حدثنى عبد الله بن سلام قال : لما قدم النبى عَلَيْكُ المدينة انجفل الناس قبله (٢)، وقيل : قد قدم رسول الله عَلَيْكُ . قد قدم رسول الله عَلَيْكُ . قد قدم رسول الله عَلَيْكُ . قد قدم رسول الله عَلَيْكُ ثلاثاً ، فجئت فى الناس لأنظر ، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ، فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال : « يأيها الناس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام »

(ابن ماجة جـ٢ ص ١٥٥)

# ثلاث وأربع

199

عن أبى كبشة الأخارى قال: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يقول ثلاث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثاً فاحفظوه قال: « فأما الثلاث التي أقسم عليهن: فإنه ما نقص مال عبد صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزاً، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. وأما الذي أحدثكم حديثاً

<sup>(</sup>١) همر النعم : الإبل وخصها لأنها أقيم أموال العرب .

<sup>(</sup>٢) انجفل الناس قبله : ذهبوا مسرعين نحوه .

فاحفظواه ، فإنه قال : إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلماً فهو يتقى فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله عز وجل فيه حقه . قال : فهذا بأفضل المنازل . قال : وعبد رزقه الله عز وجل علماً و لم يرزقه مالا . قال : فهو يقول : لو كان لى مال عملت بعمل فلان . قال : فأجرهما سواء . قال : وعبد رزقه الله مالا و لم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه عز وجل ، ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم فيه حقه ، فهذا بأخبث المنازل . قال : وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول : لو كان لى مال لعملت بعمل فلان . قال : هى نيته فوزرهما(۱) سواء »

(مسند الإمام أحمد جـ؛ ص ٢٣١)

#### الصدقة وعدى بن حاتم مع عمته

٧..

عن عدى بن حاتم قال : جاءت خيل رسول الله عَلَيْكُم أو قال : رسل رسول الله عَلَيْكُ وأنا بعقرب(٢) فأخذوا عمتي وناساً . قال : فلما أتوا بهم رسول الله عَلَيْكُ قال: فصفوا له. قالت: يا رسول الله نأى الرافد وانقطع الولد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن على من الله عليك . قال : «من رافدك ؟» قالت : عدى بن حاتم . قال : الذي فر من الله ورسوله عَلَيْكُم . قالت : «فمنَّ علَّى » قالت : فلما رجع ورجل إلى جنبه نرى أنه علمٌ قال : «سليه حملاناً» قال : فسألته ، فأمر لها . قال : فأتتني . فقالت : لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها . قالت : ائته راغباً أو راهباً فقد أتاه فلان فأصاب منه ، وأتاه فلان فأصاب منه . قال : فأتيته فاذا عنده امرأة وصبيان أو صبى فذكر قربهم من النبي عَلِيلَة ، فعرفت أنه ليس ملك ككسرى، ولا قيصر ، فقال له : «ياعدى بن حاتم ما أفرك(٢) أن يقال : لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله ؟ ما أفرك أن يقال : الله أكبر ، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟﴾ قال : فأسلمت ، فرأيت وجهه استبشر وقال «إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصاري، ثم سألوه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد. فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل<sup>(1)</sup>» ارتضخ امرؤ بصاع ، ببعض صاع ، بقبضة ، ببعض قبضة ، قال شعبة : وأكبر علمي أنه قال : بتمرة ، بشق تمرة «وإن. أحدكم (١) فوزرها : إغهما . (٢) موضع .

(٣) ما أفرك : ما حملك على أن تفر وتهرب . ﴿ ٤) تعطوا . والفضل : الزائد .

لاقى الله عز وجل ، فقائل ما أقول : ألم أجعلك سميعاً بصيراً ، ألم أجعل لك مالا وولداً ، فماذا قدمت فينظر من بين يديه ومن حلفه ، وعن يمينه ، وعن شماله فلا يجد شيئاً ، فما يتقى النار إلا بوجهه ، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ، فإن لم تجدوا فبكلمة لينة إنى لا أخشى عليكم الفاقة ، لينصرنكم الله تعالى ، وليعطينكم أو ليفتحن لكم حتى تسير الظعينة بين الحيرة ويثرب أو أكثر ما تخاف السرق على ظعينتها(١)»

قال محمد بن جعفر: حدثناه شبعة ما لا أحصيه وقرأته عليه. مسند الإمام أحمد جـ٤ ص ٣٧٨ - ٣٧٩.

(رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عباد بن حبيش وهو ثقة . مجمع الزوائد جـ٦ ص ٢٠٨)

#### حثه على بعض خلال البر

1.1

عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : «من استعاد بالله فأعيدوه ، ومن ستعاد بالله فأعيدوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ومن استجار بالله فأجيروه ، ومن ألى معروفاً فكافئوه ، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافيتموه » (رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح على شرطهما . والترغيب والترهيب للمنذري جـ٧ ص ١٠)

#### من أنواع الصدقات

7.7

عن جابر – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «كل معروف صدقة ، وما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة ، وما أنفق المؤمن من نفقة ، فإن خلفها على الله ، والله ضامن إلا ما كان فى بنيان أو معصية ».

(رواه الدارقطني والحاكم وقال: صحيح الإسناد. الترغيب جـ٢ ص ٢٥٤)

## خطبته يذم بعض القبائح ، ويمدح الهجرة

7.7

عن عبد الله بن عمر – رضى الله عنهما – قال : خطبنا رسول الله عَلَيْكُ فقال : (إياكم والظلم ، فإن الظلم (٢) ظلمات يوم القيامة ، وإياكم والفحش والتفحش (٣)،

<sup>(</sup>١) الظمينة : المرأة ، والظمينة أيضاً : الناقة .

<sup>(</sup>٢) الجور ومجاوزة الحد .

<sup>(</sup>٣) الفحش : التعدى في القول والجواب ، والتفحش تكلف ذلك . وفي الحديث : إن الله يبغض الفاحش المتفحش .

وإياكم والشح<sup>(۱)</sup>، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالقطيعة فقطعوا ، وأمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا<sup>(۲)</sup>» فقام رجل فقال : يا رسول الله أى الإسلام أفضل ؟ قال: «أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك » فقال ذلك ألرجل أو غيره : يا رسول الله أى الهجرة أفضل ؟ قال : أن تهجر ما كره ربك ، والهجرة هجرتان : هجرة الحاضر (۲) وهجرة البادى أن فهجرة البادى أن يجيب إذا والهجرة هم أخراً (٥) »

(رواه أبو داود مختصراً والحاكم واللفظ له . الترغيب والترهيب للمنذري جـ٣ ص ١٥٨)

# خُطَبُهُ صَلَى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُحَذِّرُمِنَ البِدَع

# خطبته يحث على التقوى والسنة وترك البدع

عن أبى نجيح العرباض بن سارية – رضى الله عنه – قال : وعظنا رسول الله عنه أبى نجيح العرباض بن سارية – رضى الله عنه العيون فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا . قال : «أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن تأمر عليكم عبد حبشى ، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتى وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ (١)، وإياكم ومحدثات الأمور (٧) فإن كل بدعة (٨) ضلالة »

(رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . شرح رياض الصالحين جـ ٢ ص ٢٠١)

7.5

<sup>(</sup>١) الشح : أشد البخل ، وقيل : البخل بالمال والشح بالمال والمعروف .

<sup>(</sup>٢) الفجور : الفسق والعصيان . ﴿ ﴿ ﴾ الحاضر : ساكن المدن والقرى .

<sup>(</sup>٤) البادى: ساكن البادية.

<sup>(</sup>٥) لأن فيها ترك الأهل والمال وعدم الرجوع إلى شيء نما ترك والله أعلم .

 <sup>(</sup>٦) عضوا عليها بالنواجد تمسكوا بها كما يتمسك العاض بجميع أضراسه .
 (٧) محدثات الأمور : جمع محدثة وهي مالم يكن ف كتاب ولا سنة ولا إجماع .

<sup>(^)</sup> البدعة : ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة ، قال الإمام ابن الأثير : البدعة بدعتان : بدعة هدى ، وبدعة ضلال ، فما كان ف خلاف ما أمر الله به ورسوله عليه فهو ف حيز الذم والإنكار ، وما

#### خطبته يحذر من البدع

عن جابر – رضى الله عنه – قال: كان رسول الله عَلَيْكَة إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: «صبحكم ومساكم» ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: «أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عَلَيْكَة ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ، ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه . من ترك مالا فلأهله ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً (۱) فإلى وعلى » .

(رواه مسلم وأحمد . شرح رياض الصالحين جـ٢ ص ٢٣٣ والنسائي واين ماجة)

#### 7.7

#### تحنيره أمته عن مخالفة تعاليمه من بعده

عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عَلَيْ : وإنى مسك بحجز كم (٢) عن النار وتغلبوننى ، تقاحمون فيها (٣) تقاحم الفراش أو الجنادب ، فأوشك أن أرسل بحجز كم ، وأنا فرطكم على الحوض فتردون على معاً وأشتاتاً فأعرفكم بسيماكم كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل فى إبله ويذهب بكم ذات الشمال ، وأناشد فيكم رب العالمين ، فأقول : أى رب قومى ، أى رب أمتى ، فيقول : يا محمد إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم ، فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ، فينادى : يا محمد يا محمد ، فأقول : لا أملك لك شيئاً قد بلغتك ، فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل بعيراً له رغاء ، فينادى : يا محمد يا محمد ، فأقول : لا أملك لك شيئاً قد بلغتك ،

<sup>-</sup> من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد الشرع به لأن النبى ﷺ قد جعل له فى ذلك ثواباً فقال : (من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها) . وذلك إذا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها) . وذلك إذا كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله ﷺ اه بتصرف .

<sup>(</sup>١) الضياع : العيال . (٢) الحجز : جمع حجزة وهي مشد الإزار .

 <sup>(</sup>٣) تقاهمون : تقعون ، والفراش : طير يلقى بنفسه على ضوء السراج والجنادب : ضرب من الجراد واحده جندب بضم الدال وفتحها .

فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل فرساً له همهمة (١)، فينادى : يا محمد يا محمد ، فأقول : لا أملك لك شيئاً قد بلغتك ، فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل سقاء من أدم (٢)، ينادى : يا محمد يا محمد ، فأقول : لا أملك لك شيئاً قد بلغتك » . (رواه أبو يعلى في الكبير والبزار (لا أنه قال : (بحمل قشعاً (٢)) مكان سقاء ورجال الجميع ثقات)

# خطَبُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي النَّذِيْرِمِن الدّنيا وَالنسَّاءِ وَالفَنْنِ

# خطبته في أن عافية الأمة في أولها ثم تفتن

عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو جالس فى ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فسمعته يقول: بينا نحن مع رسول الله عين في سفر إذ نزل منزلا ، فمنا من يضرب خباءه (أ) ومنا من ينتضل (أ) ومنا من هو فى جشره (أ) إذ نادى مناديه: الصلاة جامعة (١) ، فاجتمعنا ، فقام رسول الله عين أله من مخطبنا فقال: «إنه لم يكن نبى قبلى إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيراً لهم ، وينذرهم ما يعلمه شراً لهم . وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها (أ) فى أولها وإن آخرهم يصيبهم بلاء ، وأمور تنكرونها ، ثم تجىء فتن يرقق بعضها بعضاً (أ) فيقول المؤمن: هذه مهلكتى ، ثم تنكشف ، ثم تبحىء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتى ، ثم تنكشف ، ثم تجىء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتى ، ثم تنكشف ، ثم تبحىء فتنة الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس الذى يحب أن يأتوا إليه ، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يمينه (١) وثمرة قلبه (١١) فليطعه ما

(٢) سقاء من أدم: قربة من جلد.

<sup>(</sup>١) والهمهمة: ترديد الصوت في الصدر .

<sup>(</sup>٣) القشع : كفلس الجلد اليابس وجمعه قشع كعنب .

<sup>(</sup>٤) خباءه : بيت من صوف أو من وبر لا من شعر .

<sup>(</sup>٥) من انتضل : إذا رموا للسبق .

<sup>(</sup>٦) فى جشره : إخراج الدواب إلى الرمى .

<sup>(</sup>٧) الصلاة جامعة : أي ائتوا الصلاة ، والحال إنها جامعة فهما منصوبان ، ويجوز رفعهما مبتدأ وخبراً .

<sup>(</sup>٨) عافيتها : خلاصها مما يضر الدين .

 <sup>(</sup>٩) يرقق بعضها بعضاً : أى أن المتأخرة أعظم من المتقدمة فتكون رقيقة بالنسبة لها .
 (١٠) صفقة يمينه : عهده وميثاقه ، لأن المتابعين يضع أحدهما يده في يد الآخر .

<sup>(</sup>١١) ثمرة قلبه : خالص عهده .

استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه ، فأضربوا عنق الآخر . قال : فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت : أنشدك الله أأنت سمّعت هذا من رسول الله عَلَيْكُم ؟ قال : فأشار بيده إلى أذنيه فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي ».

(ابن ماجة جـ٢ ص ٢٤٣ ومسلم والنسائي مع اختلاف يسير)

#### خمس إذا ابتليتم بهن

4.7

عن عبد الله بن عمر – رضى الله عنهما – قال : أقبل علينا رسول الله عَلِيْكُ فقال : ﴿يَا مَعْشُر ، المُهَاجِرِين خَمْسَ إِذَا ابْتَلْيَتُمْ بَهِنْ (١) وأَعُوذُ بِاللهُ أَنْ تَدْرَكُوهُن ، لم تظهر الفاحشة(٢) في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم : الذين مضوا و لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين(")، وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، و لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله عَلِيْكُمْ إلا سلط عليهم عدواً من غيرهم ، فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ».

(ابن ماجة جـ٢ ص ٢٥٤)

#### خطبته يحذر الدنيا والنساء ويبين طبقات الرجال

عن أبي سعيد الخدري قال: صلى رسول الله عَيْضَة وعلى آله العصر، ثم قام خطيباً فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه ، وكان فيما قال : ﴿أَمَا بِعَدْ فَإِنْ الدُّنيا خَضْرَةَ حَلُّوةً ، وإنَّ الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء<sup>(٥)</sup>، ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى ، منهم من يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت مؤمناً ، ومنهم يولد كافراً ، ويحيى كافراً ويموت كافراً ، ومنهم (٢) الفاحشة: الزنا.

<sup>(</sup>١) جواب إذا محذوف أى فلا خير .

<sup>(</sup>٤) عهد الله ما جرى بينهم وبين أهل الحرب . (٣) السنين: القحط.

<sup>(</sup>٥) يثير إلى قصة بلعام بن باعوراء فانه هلك لمطاوعته زوجته أو قصة هاروت وماروت إذ فتنا بسبب امرأة أو قتيل بني إسرائيل الذي أمروا فيه بذبح البقرة فإنه قتله ابن أخيه أو عمه ليتزوج ابنته أو زوجته .

من يولد مؤمناً ويحيا مؤمناً ويموت كافراً ، ومنهم من يولد كافراً ويحيا كافراً ويموت مؤمناً ، ألا إن الغضب حمرة توقد في جوف ابن آدم ، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أو داجه (۱) فإذا وجد أحدكم شيئاً من ذلك فالأرض الأرض (۱) ، ألا إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الغضب بطيء الرضا ، فإذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء ، فإنها بها ، ألا إن خير التجار من كان حسن (۱) القضاء حسن الطلب (۱) وشر التجار من كان سيىء القضاء سيىء الطلب ، فإذا كان الرجل حسن القضاء ، وشر التجار من كان سيىء القضاء ، ألا إن لكل غادر سيىء الطلب ، أو كان سيىء القضاء حسن الطلب فإنها بها ، ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته (۱) ، ألا وأكبر الغدر غدر أمير عامة ، ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس ، أن يتكلم بالحق إذا علمه ، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق (۱) عند سلطان جائر ، ألا إن مثل ما بقى من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه المشاه الصغير جـ٢ ص ۱۷۹)

## خوفه الدنيا على أمته

۲۱.

عن أبى سعيد - رضى الله عنه - قال: جلس رسول الله عَلَيْظُ على المنبر وجلسنا حوله فقال: « إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة (١) الدنيا وزينتها ، فقال رجل: أو يأتى الخير بالشر؟ فسكت رسول الله عَلَيْظُ ، فرثينا (١) أنه ينزل عليه ، فأفاق يمسح عنه الرحضاء (١) وقال: أين هذا السائل وكأنه حمده ، فقال: إنه لا يأتى الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع (١١) ما يقتل حبطاً (١١) أو يلم (١٥) الا آكلة الخضرة ، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها (١٥) فاستقبلت عين

(١) أوداجه : جمع ودج العرق الذي يقطع في الذبح ويسمى الوريد .

(٢) فليضطجع عليها لتنكسر حدته . (٣) الرجوع .

(٤) الوفاء . (٥) سهل المطالبة بماله .

(٦) فكبيره للكبيرة ، وصغيره للصغيرة عند استه ، وقيل : مجاز عن شهرته بالغدر .

(٧) كأس بمعروف أو نهى عن منكر .

(٨) من زهرة : زهرة الدنيا حسنها وبهجتها .

(٩) فرئينا : ظننا .

(١٢) الحبط: الانتفاخ ، يقال: حبط بطنه إذا انتفخ فهلك.

الشمس ، فثلطت (۱) وبالت ثم رتعت (۲) وإن هذا المال خضر حلو (۱) ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وأبن السبيل ، وإن من يأخذه بغير حقه كمن يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة »

(أخرجه الشيخان والنسائي . التيسير جـ ٢ ص ١٠٩ وابن ماجة جـ ٢ ص ٢٥٠)

## خطتبه في افتراق الأمة

711

عن معاوية – رضى الله عنه – قال: قام فينا رسول الله عَلَيْكُ فقال: وألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة »

 $(i = 1)^{(1)}$  (اخرجه أبو داود وزاد في رواية : سيخرج من أمتى أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب(i) بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله . التيسير جـ4 ص ٢٠ و ٢١ وابن ماجة جـ٢ ص ٢٤٩)

## يوصى بأصحابه ويحث على الجماعة

717

عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: إنى قمت فيكم كقيام رسول الله عليه فينا قال: وأوصيكم بأصحابى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد، ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن،

(رواه أحمد والترمذي آخر حديث في نيل الأوطار لابن تيمية)

<sup>(</sup>١) ثلط البمير : يطلط القي رجيعه سهلا رقيقاً . (٢) رتعت : عادت فأكلت .

<sup>(</sup>٣) في أن صورة الدنيا جيلة وفي الحطبة مثلان : أحدهما للمفرط في جمع الدنيا ، والآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع بها .

 <sup>(</sup>٤) تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ، أى يتواقعون فى الأهواء الفاسدة ، ويتداعون فيها تشبيها بجرى القرس ، والكلب بالتحريك داء معروف يعرض للكلب ، فمن عضه قتله .

#### يوصى بأصحابه ويحذر من الفتن

عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضى الله عنهما – قال : خطبنا رسول الله عَلَيْكُ فَقَالَ : «أيها الناس أكرموا أصحابي وأحسنوا إليهم ، وأحبوهم ، فإن خير الناس أصحابي الذين بعثت فيهم فآمنوا بالله وصدقوني وآمنوا بما جئت به من عند الله واتبعوه واعملوا به ، ثم حير الناس من بعدهم القرن الذين يلونهم آمنوا بي ، ثم يجيء من بعدهم قرن يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات ويدعون ما أمرتهم به ، ويأتون ما نهتهم عنه ، يقتبسون الدين بأهوائهم ويراءون الناس بأعمالهم ، يحلفون ولا يستحلفون ، ويشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون فيخونون ، ولا يؤدون الأمانة ، ويتحدثون فيكذبون ، ويقولون ما لا يفعلون ، يرفع منهم العلم والحلم ، ويظهر فيهم الجهل والفحش، ويرفع منهم الحياء والأمانة، ويفشو فيهم الكذب والخيانة وعقوق الوالدين، وقطيعة الأرحام، وطول الأمل والبخل والحرص على الدنيا ، والشح والحسد والبغي وسوء الخلق ، وسوء الجوار يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية<sup>(١)</sup>، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ، فإن سركم أن تسكنوا بحبوحة الجنة(٢) ونعيمها ، فالزموا السنة والجماعة ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وإن الله لا يجمع أمة محمد عَلَيْكُم على الضلالة أبدأ ، فمن خلع الطاعة ، وفارق الجماعة ، وضيع أمر الله تعالى وخالف حكم الله ، لقى الله تعالى وهو عليه غضبان وأدخله النار »

(تنبيه الغافلين للفقيه أبي الليث السمرقندي ص ٢٠٢)

#### الاحتراس من الدنيا

قال فى نزهة الجليس من كلام النبى المكرم سيدنا محمد عليه : «أيها الناس إنما أنتم خلف ماضين ، وبقية متقدمين كانوا أكثر منكم بسطة ، وأعظم سطوة ، فغدرت بهم أوثق ما كانوا بها ، فلم تغن عنهم قوة عشيرة ، ولا قبلت منهم بذل فدية ، فأرحلوا نفوسكم بزاد مبلغ (" قبل أن تؤخذوا على فجأة ، فقد غفلتم عن الاستعداد وقد جف القلم بما هو كائن » . (نزهة الجليس للموسوى جدا ص ٥٠)

<sup>(</sup>١) يموقون من الدين كما يموق السهم من الرمية : أى يخرجون منه خروج السهم من الصيد المرمى به . (٢) يحبوحة الجنة : أوسطها (٣) بزاد مبلغ : موصل .

#### الدنيا للجميع والآخرة للمطيع

حدث عمر – رضى الله عنه – أن النبى عَلَيْكُ خطب يوماً فقال فى خطبته:
و ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، إلا وإن الآخرة أجل صادق يقضى فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره (۱) فى الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره فى النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره (٢) ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾

#### التزهيد في الدنيا

717

عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « من أصبح معافى فى بدنه آمناً فى سربة (٢) عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. يا بن آدم يكفيك منها ما سد جوعتك ، ووارى عورتك ، وإن كان بيت يواريك فذاك ، وإن كانت دابة تركبها فبخ (٤) قلق الخبز (٥) وماء الجر (٢)، وما فوق الإزار فحساب عليك » .

(رواه الطبراني ورجاله وتقوا على ضعف في بعضهم . مجمع الزواند جـ١٠ ص ٢٨٩)

#### خطبته يحث على الزهد والصبر

414

عن الحسن قال: خرج رسول الله عَلَيْكُم ذات يوم على أصحابه فقال: «هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجعله بصيراً ؟ ألا إنه من رغب في الدنيا وطال أمله فيها أعمى الله قلبه على قدر ذلك ، ومن زهد في الدنيا وقصر أمله أعطاه الله تعالى علماً بغير تعلم ، وهدى بغير هداية ، ألا إنه سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجبر ، ولا الغنى إلا بالفخر والبخل ، ولا المحبة إلا باتباع الهوى ، ألا فمن أدرك ذلك الزمان منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى ،

<sup>(</sup>١) حَدَافِيرِه جَمِعه ، يقال : أخذه بحَدَفاره ، وبحَدْفوره وحَدَافيره : أي بأسره .

<sup>(</sup>٢) الذرة : الثملة الصغيرة ، ويره : يرى ثوابه وجزاءه .

<sup>(</sup>٣) سربه : نفسه .

<sup>(</sup>٤) بخ بالسكون : كلمة تقال عند الرضا وتكرر مكسورة منونة للمبالغة .

 <sup>(</sup>a) وقلق الخبز : كسره الجراسم . (٦) جمع لجرة ، وهي إناء من الفخار للماء .

وصبر على البغضاء وهو يقدر على المحبة ، وصبر على الذل وهو يقدر على العز ، لا يريد بذلك إلا وجه الله تعالى ، أعطاه الله تعالى ثواب خمسين صديقاً » (روح البيان الإسماعيل صدقى جـ١ ص ٤٠٠)

## خشيته الدنيا على أصحابه

عن عوف بن مالك أنه قال: إن رسول الله عَلَيْكُ قام فى أصحابه فقال: «الفقر تخافون أو العوز (۱) أو تهمكم الدنيا، فإن الله فاتح لكم أرض فارس والروم وتصب عليكم الدنيا صبأ حتى لا يزيغكم (۱) بعدى إن أزاغكم إلا هي »

(مسند الإمام أحمد جـ٦ ص-٢٤)

#### 719

711

#### إقبال الدين وإدباره

عن أبى أمامة قال: قال رسول الله عَلَيْكُة : « إن لهذا الدين إقبالا وإدباراً ، ألا وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يبقى فيها إلا الفاسق والفاسقان ذليلين ، فهما إن تكلما قهرا واضطهدا ، وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها فلا يبقى فيها إلا الفقيه والفقيهان ، فهما ذليلان إن تكلما قهرا واضطهدا ، ويلعن آخر هذه الأمة أولها ، ألا وعليهم حلت اللعنة حتى يشربوا الخمر علانية حتى تمر المرأة بالقوم فيقوم إليها بعضهم فيرفع بذيلها كما يرفع بذنب النعجة ، فقائل يقول : يومئذ ألا واريتها وراء هذا الحائط ، فهو يومئذ فيهم مثل أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فيكم ، فمن أمر يومئذ بالمعروف ونهى عن المنكر فله أجر مسين ممن رآنى وآمن بى وأطعانى وبايعنى »

(رواه الطبراني وفيه على بن يزيد وهو متروك . مجمع الزوائد جـ٧ ص ٢٧١)

#### YY.

# لا يسلم الدين في آخر الزمان إلا لمن هرب

عن أبى هريرة – رضى الله عنه – قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « يأتى على الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه إلا من هرب بدينه من شاهق إلى شاهق<sup>(٣)</sup>،

<sup>(</sup>١) العوز : العدم وسوء الحال . (٢) يزيغكم : يضلكم . (٣) شاهق : جبل مرتفع .

ومن حجر إلى حجر ، فإذا كان كذلك لم تنل المعيشة إلا بسخط الله ، ماذا كان ذلك كذلك ، كان هلاك الرجل على يدى زوجته وولده ، فإن لم يكن له زوجة ولا ولد ، كان هلاكه على يدى قرابته أو كان هلاكه على يدى قرابته أو الجيران » قالوا : كيف ذلك يارسول الله؟ قال : يعايرونه بضيق المعيشة فعند ذلك يورد نفسه الموارد التى يهلك فيها نفسه »

(رواه البيهقي في كتاب الزهد . الترغيب جـ٣ ص ١٨٦)

771

#### الداء والدواء

عن محمد بن كعب القرظى قال: حدثنى من لا أتهم عن رسول الله عليكم الدنيا ، وإن أخوف ما أخاف عليكم بعدى ثلاثاً . ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا ، ورجال يتأولون القرآن على غير تأويله ، وزلة عالم . ثم قال : ألا أنبئكم بالمخرج من ذلك ، إذا فتحت عليكم الدنيا فاشكروا الله ، وخذوا ما تعرفون من التأويل ، وما شككتم فردوه إلى الله عز وجل ، وانتظروا بالعالم فيئته (١). ولا تلقفوا (٢) عليه عثرته » .

(مراسیل أیی داود ص ۲۰)

(٢) ولا تلقفوا : ولا تتناولوها بسرعة .

(۵) الحنا : الزنا .

777

# شراركم عُزَّابكم

عن أبى ذر قال : دخل على رسول الله عَلَيْكُ رجل يقال له : عكاف بن بشر التميمي فقال له رسول الله عَلَيْكُ : «ياعكاف هل لك من زوجة؟» قال : لا . قال : «ولا جارية؟» قال: لا . قال : «ولهنت موسر بخير؟» قال: « وأنا موسر بخير . قال : «أنت إذن من إخوان الشياطين ، لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم . إن سنتنا النكاح ، شراركم عزابكم ، وأراذل() موتاكم عزابكم أبالشياطين تمرسون()، ما للشياطين سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجين أولئك المطهرون المبريون من الخنا()، ويحك يا عكاف . إنهن صواحب أيوب ، وداود ويوسف وكرسف ، قال له بشر بن عطية : من كرسف يا رسول الله؟ قال : «رجل كان يعبد الله قال له بشر بن عطية : من كرسف يا رسول الله؟ قال : «رجل كان يعبد الله

 <sup>(</sup>١) فيتنه : رجوعه .
 (٣) الأراذل وأحدها أرذل وهو من كل شيء الردىء منه .

 <sup>(</sup>٤) تمرسون : تحتكون من تمرس بالشيء احتك به .

بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عام يصوم النهار ، ويقوم الليل ، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها ، وترك ما كان عليه من عبادة الله عز وجل ، ثم استدركه الله عز وجل ببعض ما كان منه فتاب عليه ، ويحك يا عكاف تزوج ، وإلا فأنت من المذبذبين (۱) قال : زوجني يا رسول الله . قال : « زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري »

(رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات ، وأبو يعلى والطبراني)

# أربعة لعنهم الله فوق عرشه

777

عن أبى أمامة عن النبى عَلَيْكُ قال : « أربعة لعنهم الله فوق عرشه وأمَّنت عليهم الملائكة: الذي يحصن نفسه عن النساء ، ولا يتزوج ولا يتسرى (٢) ، لأن يولد له ، والرجل يتشبه بالنساء ، وقد خلقه الله ذكراً ، والمرأة تتشبه بالرجال ، وقد خلقها الله أنثى ، ومضلل المساكين » قال خالد بن الزبرقان : يعنى يهزأ بهم يقول للمسكين : هلم أعطك ، فإذا جاءه قال : ليس معى شيء ، ويقول للمكفوف : اتق الدابة ، وليس بين يديه شيء «والرجل يسأل عن دار قوم فيرشد إلى غيرها »

(رواه الطبراني من طريق عبد الرحمن العكى عن خالد بن الزبرقان ، وكلاهما ضعيف)

## خطبته في الحاجة أي الزواج

772

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: علمنا رسول الله عَلَيْكُ خطبة الحاجة: « إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل الله فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: ﴿ يَأْيُهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ (٢) - ﴿ يَأْيُهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله حق

 <sup>(</sup>١) المذبذبين : أي المطوردين عن المؤمنين لأنك لم تقتد بهم . وعن الرهبان لأنك تركت طريقهم ، من
 الذب وهو الطرد .

<sup>(</sup>٢) ولا يتسرى : ولا ينكع الإماء .

 <sup>(</sup>٣) تساءلون به: أى فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض: أسألك بالله ، وأنشدك بالله (والأرحام):
 أى اتقوا قطعها ، وفي قراءة بالجر عطفاً على الضمير في به وكانوا يتناشدون بالرحم (رقيباً) حافظاً لأعمالكم
 عجازيكم عليها .

تقاته (۱) ولا تموتن إلا وأنع مسلمون ﴾ – ﴿ يَأْيَهَا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ (۲)

( أخرجه أصحاب السنن ومسند أبي حنيفة ص ٢٧ - التيسير ج ٤ ص ٢٥٨ )

# خطبته ينهى عن نكاح المتعة

110

عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُم في حجة الوداع فقالوا : يارسول الله إن العزوبة قد اشتدت علينا . قال : «فاستمتعوا من هذه النساء» فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلاً ، فذكروا ذلك للنبي على معه برد ومعى عَلَيْكُم وبينهن أجلاً فخرجت وابن عم لى معه برد ومعى برد، وبرده أجود من بردى وأنا أشب منه ، فأتينا على امرأة فقالت : برد كبرد (أ) فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة ، ثم غدوت ورسول الله عَلَيْكُم قائم بين الركن والباب وهو يقول : « أيها الناس إنى قد كنت آذنت لكم فى الاستمتاع ، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا التيموهن شيئاً »

ر ابن منجه ج ۱ ص ۳۰۹) ( تنبیه ) المتعة : النكاح لأجل معلوم أو مجهول كقدوم زید .

# فضل طاعة المرأة لزوجها

777

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن فى بيت زوجها وهو كاره ، ولا تخرج وهو كاره ، ولا تطيع فيه أحداً ، ولا تعزل فراشه ، ولا تضربه ، فإن كان هو أظلم ، فلتأته حتى ترضيه ، فإن قبل

<sup>(</sup>١) بأن يطاع فلا يعصى ، ويشكر الله فلا يكفر ، ويذكر فلا ينسى ، فقالوا : يا رسول الله من يقوى على هذا ؟ فنزلت : « فاتقوا الله ما استطعتم »

<sup>(</sup>٧) صديداً : صواباً و يصلح لكم أعمالكم ، يتقبلهاو و فاز فوزاً عظيماً ، نال غاية مطلوبة .

<sup>· (</sup>٣) فأبين : امتنعن عن النكاح .

<sup>(</sup>٤) برد كبرد : أى يكفى كل منهما مكان صاحبه ولا عبرة بالجودة بعد ذلك فإنها لا تساوى جودة الرجل . ١ ١ ٤

منها فيها ونعمت وقبل الله عذرها ، وأفلج حجتها(١)، ولا إثم عليها ، وإن هو لم يرض فقد أبلغت عند الله عذرها(٢) »

( رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد . أفلج حجتها بالجيم : أظهرها وقواها . الترغيب ج ٣ ص١٧)

#### حق الرجل على زوجه

444

قال عَلِيْكَةِ : « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبي عليه إلا كان الذي في السماء (٢) ساخطاً عليها حتى يرضى عنها . إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح » (رواه البخاري ومسلم)

#### ما أسعد من أطاعت زوجها

777

قال بعض العلماء : روى عنه عَلِيُّكُم أنه قال : « يستغفر للمطيعة لزوجها الطير

<sup>(</sup>٢) أبلغت عذرها : قدمته فلا ملام عليها .

<sup>(</sup>١) أفلج حجتها : جعل الغلبة لها ..

<sup>(</sup>٢) سلطانه .

<sup>(</sup>٤) كانوا يجلسون المرأة عند الولادة على قتب لتسهل ، فالمراد أن تبادر إليه ولو في هذه الحالة .

<sup>(</sup>٥) بغير عذر والمراد بذكر التنور حثها على تمكينه إن لم يترتب ضور ؞

<sup>(</sup>٦) قرحة تنبجس تسيل قيحاً وصديداً .

في الهواء ، والحيتان في الماء ، والملائكة في السماء ، والشمس والقمر مادامت في رضا زوجها . وأيما امرأة كلحت في وجه زوجها فهى في سخط الله إلى أن تضاحكه وتسترضيه ، وأيما امرأة خرجت من دارها بغير إذن زوجها لغنتها الملائكة حتى ترجع ، وجاء عن رسول الله عليه أنه قال : « أربع من النساء في الجنة ، وأربع في النار ، وذكر من الأربع اللواتي في الجنة : امرأة عفيفة طائعة لله ولزوجها ، ولوداً صابرة قانعة باليسير مع زوجها ذات حياء إن غاب عنها زوجها حفظت نفسها وماله ، وإن حضر أمسكت لسانها عنه ، وامرأة مات عنها زوجها ، ولها أولاد صغار فحبست نفسها على أولادها وربتهم ، وأحسنت إليهم ولم تتزوج خشية أن يضيعوا . وأما الأربع اللواتي في النار : فامرأة بذيئة اللسان على زوجها إن غاب عنها لم تصن نفسها ، وإن حضر آذته بلسانها ، وامرأة تكلف زوجها ما لا يطيق ، وامرأة ليس لها هم إلا الأكل والشرب والنوم ، وليس لها رغبة في صلاة ولا طاعة الله ، ولا فاعة زوجها »

(الزواجر لابن حجر ج ٢ ص ٤)

# أعظم الناس حقاً على المرأة زوجها

779

عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله عَلَيْكَ : « أَى الناس أعظم حقاً على الرجل ؟ قال: أمه ،

( رواه البزار بسند حسن )

وروى البزار والطبرانى: أن امرأة قالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، ثم ذكرت ما للرجال فى الجهاد من الأجر والغنيمة، ثم قالت: فما لنا من ذلك؟ فقال عَلَيْتُ : • أَبلغى من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله •

(الزواجر ج ٣ ص ٣٣)

74.

# ما أعظم إثم المتبهرجة(١)

بينا رسول الله عَلَيْكُم جالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي عَلَيْكُم : « يا أيها الناس انهوا نساء كم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد ، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة ، وتبخترن في المساجد »

(رواه ابن ماجة )

وقال عليه الصلاة والسلام: « أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، وكل عين زانية »

( رواه النسائي وابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما )

وكان على رضى الله عنه يقول: ألا تستحون ألا تغارون ، يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها ، وكانت عائشة رضى الله عنها ، وحفصة جالستين عند النبى عليه فدخل ابن أم مكتوم الأعمى ، فأمرهما النبى عليه بالاحتجاب منه ، فقالتا : إنه أعمى لا يبصرنا ، ولا يعرفنا ، فقال عليه : (أفعمياواتان أنتا ؟ ألستما تبصران » فكما يجب على الرجل أن يغض طرفه عن النساء كذلك يجب على المرأة أن تغض طرفها عن الرجال .

#### ما أشد عذاب هؤلاء النساء

441.

قال على كرم الله وجهه: دخلت على النبى عَلَيْكُم أنا وفاطمة رضى الله عنها ، فوجدناه يبكى بكاء شديداً ، فقلت : فداك أبى وأمى يارسول الله ما الذى أبكاك ؟ قال : ﴿ ياعلى ليلة أسرى بى إلى السماء رأيت نساء من أمتى يعذبن بأنواع العذاب فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن ، رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلى دماغها ، ورأيت امرأة معلقة بلسانها ، والحميم يصب في حلقها ، ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى

<sup>(</sup>١) التبهرج: هو إذا أرادت المرأة الحروج من بيتها لبست أفخر ثيابها وتجملت وتحسنت ، وخرجت تفتن الناس بنفسها . فإن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها ، وفي الحديث : ( المرأة عورة فاحبسوهن في البيوت ) ، وقال على كرم الله وجهه لفاطمة رضى الله عنها : ما خير للمرأة ؟ فقالت : أن لا ترى الرجال ولا يروها .

ثديها ، ويداها إلى ناصيتها ، وقد سلط الله عليها الحيات والعقارب ، ورأيت امرأة معلقة بثديها ، ورأيت امرأة ورأسها رأس خنزير ، وبدنها بدن حمار وعليها ألف لون من العذاب ، ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل من فيها وتخرج من دبرها ، والملائكة يضربون رأسها بمقامع من نار » فقامت فاطمة الزهراء رضى الله عنها وقالت : ياحبيبي وقرة عيني ما كان أعمال هؤلاء حتى وقع عليهن هذا العذاب ؟ فقال النبي عين « يابنية أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطى شعرها من الرجال ، وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذى زوجها ، وأما المعلقة بثديبها فإنها كانت تؤذى فراش زوجها ، وأما التي شد رجلاها إلى ثديبها ويداها إلى ناصيتها ، وقد سلط فراش زوجها ، وأما التي رأسها رأس خنزير ، وبدنها بدن حمار فإنها كانت نمامة كذابة ، وأما التي على صورة الكلب والنار تدخل من فيها ، وتخرج من دبرها فإنها كانت مانة حسادة ، يابنية الويل لامرأة تعصى زوجها ، وتخرج من دبرها فإنها كانت مانة حسادة ، يابنية الويل لامرأة تعصى زوجها ، وتخرج من دبرها فإنها كانت مانة حسادة ، يابنية الويل لامرأة تعصى زوجها ، وتخرج من دبرها فإنها كانت مانة حسادة ، يابنية الويل لامرأة تعصى زوجها ،

(قال ابن حجر: انتهى ما نكره نلك الإمام - الذي نقل من كتابه - والعهدة عليه) (ج ٢ ص ٤١)

## ما أسعد زوج الصالحة

747

قال عَلَيْكُ : « ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرته ، وإن أقسم عليها أبرته ، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله : ﴿ الرجال قوامون على النساء (٢) بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات (٢) حافظات للغيب (١) بما حفظ الله

<sup>(</sup>١) قال بعض العلماء : يجب على المرأة دوام الحياء من زوجها ، وغض طرفها قدامه ، والطاعة لأمره ، والسكوت عند كلامه ، والقيام عند قدومه ، وعند خروجه ، وعرض نفسها عليه عند النوم ، وترك الحيانة له عند غيبته فى فراشه أو ماله ، وطيب الرائحة له وتعاهد الفم بالسواك والطيب ودوام الزينة بحضرته ، وتركها فى غيبته ، وإكرام أهله وأقاربه وترى القليل منه كثيراً ، وتطلب رضاه جهدها فهو جنتها ونارها . قال عَلَيْنَ : (أيما أمرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ) .

 <sup>(</sup>٧) قوامون على النساء : أمراء عليهن بفضلهم عليهن بالإمامة والجهاد وملك الطلاق وغير ذلك .
 (٣) قانتات : مطيعات لأزواجهن أو فله في حقهم .

 <sup>(</sup>٤) حافظات للغيب : لما غاب عن علم زوجها ويدخل فيه صيانة نفسها وماله وبيته وحفظ أسراره .

واللاتى تخافون() نشوزهن فعظوهن واهجروهن() فى المضاجع واضربوهن فإن() أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً ﴾

#### خطبته على أخلاق النساء

777

عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله عليه خرج إلى النساء في جانب المسجد ، فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال : ويامعشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم » ، فناديت رسول الله عليه – وكنت جريئة على كلامه – فقلت : يارسول الله لِمَ؟ قال : وإنكن إذا أعطيتن لم تشكرن ، وإذا ابتليتن لم تصبرن ، وإذا أمسك عليكن شكوتن ، وإياكن وكفر المنعمين ، فقلت : يارسول الله وما كفر المنعمين ؟ قال : «المرأة تكون عند الرجل ، وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول : ما رأيت منك خيراً قط » عند الرجل ، وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول : ما رأيت منك خيراً قط »

# الزوجان أول من يختصمان يوم القيامة

174

روى عبد الله بن أبى الدنيا بسنده إلى أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله عبد قال : • أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته والله ما يتكلم لسانها ، ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها بما كانت تعنت (١) لزوجها فى الدنيا ، ويشهد على الرجل يداه ورجلاه بما كان يولى زوجته من خير أو شر ، ثم يدعى بالرجل وخدمه مثل ذلك ، فما يؤخذ منهم دوانيق ولا قراريط (٥)، ولكن حسنات المظالم تدفع إلى المظلوم ، وسيئات المظلوم تحمل على الظالم ، ثم يؤتى بالجبارين بمقامع من حديد فيقال : سوقوهم إلى النار ،

وكان شريح القاضي يقول: سيعلم الظالمون حق من انتقصوا إن الظالم لينتظر

<sup>(</sup>١) تخافون : تتيقنون .

<sup>(</sup>٢) واهجروهن : بالوعظ فى النشوز الحفيف والهجران فيما هو أشد ، ومتى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى مابعده ، والهجران : ترك مضاجعها . وقيل : ترك الجماع إذا ضاجعها والضرب غير الشديد .

<sup>(</sup>٣) إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها .

<sup>(</sup>٤) بما كانت تعنت : تشق عليه .

<sup>(</sup>٥) الدوانيق : جمع دانق . سدس درهم ، والقراريط : جمع قيراط وهو نصف دانق .

العقاب والمظلوم ينتظر النصر والثواب .

(الزواجر ج ۲ ص ۱۰۳)

#### لعن الله من أدخلت على قوم من ليس منهم

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى عَلِيْكُ لما نزلت آية الملاعنة: « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شيء، ولن يدخلها جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رءوس الخلائق من الأولين والآخرين »

(رواه أبو داود والنسائى وابن حيان والبيهقى ، وروى الشيخان : ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يطم (V) ومن ادعى من ليس له فليس منا ، وليتبوأ مقعده من النار ، ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال : عنو الله ، وليس كذلك إلا حار عليه(V) ورويا أيضاً : من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فطيه نعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا . الزواجر للإمام ابن . حجر ج ٢ ص ٥١)

#### ترغيبه في الإحسان إليهن

777

قال النبى ﷺ: ﴿ مَنَ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بِنَاتَ يَصِبَرُ عَلَى لَأُواتُهُنَ ، وضرائهُنَ ، وسرائهن ، وسرائهن أدخله الله الجنة برحمته إياهن ، فقال رجل : وابنتان يارسول الله ؟ قال واحدة ﴾ وابنتان . قال رجل : يارسول الله وواحدة ؟ قال : وواحدة »

(رواه الحاكم وصححه)

وروى ابن حبان فى صحيحه: ( من عال ابنتين أو ثلاثاً أو أختين أو ثلاثاً حتى يينين () أو يموت عنهن كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين ، وأشار بأصبعيه السبابة والتى تليها )

وروى الطبرانى والشيخان بنحوه: ( اليد العليا<sup>())</sup> أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، وأدناك فأدناك (

<sup>(</sup>١) وهو يعلم إلا كفر : يؤدى للكفر أو إن استحل أو بالنعمة .

**<sup>(</sup>۲) حار عليه : رجع .** 

 <sup>(</sup>٤) اليد العلما : المعطية .

وروى أبو داود والحاكم وصححه : « من كانت له أنثى فلم يتدها<sup>(١)</sup> و لم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة »

(الزواجرج ۲ ص ۵۶)

#### وصيته عللة بالنساء

777

قال عَلِيْكُ : « استوصوا بالنساء ، فإن المرأة خلقت من ضلع ، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء »

(رواه البخارى ومسلم)

ولمسلم: « إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة ، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها ، وكسرها طلاقها »

ولابن ماجة: « ألا فاستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان (۱) عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ، ألا إن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن »

وللترمذى : « من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط »

(الزواجر لابن حجر ج ۲ ص ۳۲)

## الطلاق لمن أخذ بالساق

744

عن عكرمة بن عباس قال : أتى النبى عَلَيْكُ رجل فقال : يارسول الله إن سيدى روجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبينها . قال : فصعد رسول الله عَلَيْكُ المنبر فقال : « يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ، ثم يريد أن يفرق بينهما .

(١) فلم يندها : يدفنها حية ، ويؤثر : يقدم الذكر عليها

(۲) عوان : أسيرات .

(ابن ماجة ج ١ ص ٢٢٨)

#### آداب الجماع

قال عَلَيْكُ : ﴿ يَا أَيِّهَا النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ أَمْرِنِي أَنْ أَعْلَمُكُم مِمَا عَلَمْنِي وَأُودِبِكُم مما أدبني فلا يكثرن أحدكم الكلام عند المجامعة ، فإنه يكون منه حرس الولد ، ولا ينظرن أحدكم إلى فرج امرأته إذا هو جامعها ، فإنه يكون منه العمي(١)، ولا يقبلن أحدكم امرأته إذا هو جامعها ، فإنه يكون منه صمم الولد ، ولا يديمن أحدكم النظر في الماء(٢) فإنه يكون منه ذهاب العقل ١

(كتاب الأربعين في أصول الدين للغزالي)

#### نهيه الزوجين عن نكر ما يكون بينهما

72.

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي عَلِيُّكُم قال : ٩ ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق باباً ، ثم يرخى ستراً ، ثم يقضى حاجته ، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك ، ألا عسى إحداكن أن تغلق باباً وترخى سترها ، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها ، فقالت امرأة سفعاء الخدين(٤): والله يارسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون . قال : فلا تفعلوا ، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانة على قارعة الطريق، فقضي حاجته منها ثم انصرف وتركها ،

(رواه البزار وله شواهد تقوية . الترغيب والترهيب للمنذري - ج ٣ ص ٢٨)



# ٢٤١ خطبته ينهى عن دخول الرجل وحده على من غاب زوجها

حَدَثُ عَبِدَ الله بن عَمْرُو بن العاصِ رضى الله عنه أن نفراً من بني هاشم دخلوا

<sup>(</sup>١) إنما الطلاق لمن أخذ بالساق : كتابة عن الزوج .

<sup>(</sup>٧) للبصيرة أو للبصر للناظر أو للولد وكذلك المرأة لا تنظر إلى فرجه . وفي الحديث : ( إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنحى حتى تقضى حاجتها كما يحب أن تقضى حاجته ) .

<sup>(</sup>٤) سفعاء الحدين : الباذلة نفسها التاركة زيتها حتى شحب لونها وأسود لحدمتها أولادها بعد وفاة زوجها .

على أسماء بنت عميس ، فدخل أبو بكر الصديق رضى الله عنه وهى تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك ، فذكر ذلك لرسول الله عَلَيْكُم وقال : لم أر إلا خيراً . فقال رسول الله عَلَيْكُم : « إن الله قد برأها من ذلك » . ثم قام رسول الله عَلَيْكُم على المنبر فقال : « لا يدخلن رجل بعد يومى هذا على مغيبة (١) إلا ومعه رجل أو رجلان » (مسند الإمام أحمد ج ١ ص ١٧١)

#### نهيه عن الخلوة بالأجنبية

727

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَلَيْكَ يخطب يقول: و لا يخلون رجل بامرأة ، ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم ، فقام رجل فقال: يارسول الله إنى اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وإن امرأتي انطلقت حاجّة ، فقال: انطلق فاحجج بامرأتك »

(مسند الإمام الشافعي ص ٥٩)

#### إياكم والخلوة بالنساء

727

قال عَيْنِكُم : « إياكم والخلوة بالنساء ، والذي نفسى بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما ، ولأن يزحم رجلاً خنزير متلطخ بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له ، لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم أو ليكشفن الله وجوهكم »

(الزواجر ج ٢ ص ٢)

#### إياكم والدخول على النساء

7 £ £

قال عليه : « إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يارسول الله أفرأيت الحمو (٢٠) قال : الحمو : الموت (٣)»

<sup>(</sup>١) المغيبة : التي غاب عنها زوجها .

 <sup>(</sup>٢) حمو المرأة أبو زوجها ومن كان من قبله والأنثى حماة ، وحمو الرجل أبو أمرأته أو أخوها أوعمها .
 (٣) قال أبو عبيد يعنى : فليمت ولا يفعلن ذلك ، فإذا كان هذا دأبه فى أبى الزوج وهو محرم فكيف بالغريب .

#### مضار الزنا

قال عليه الصلاة والسلام: « يا معشر الناس اتقوا الزناففيه ست خصال: ثلاث فى الدنيا ، وثلاث فى الآخرة ، أما التى فى الدنيا : فيذهب البهاء ، ويورث الفقر ، وينقص العمر ، وأما التى فى الآخرة : فسخط الله وسوء الحساب ، وعذاب النار »

(غالية المواعظ للألوسى ج ٢ ص ٣)

## كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا

727

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ قال : « كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا . مدرك ذلك لا محالة ، العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطا ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج ، أو يكذبه »

(أخرجه البخارى ومسلم)

وفى رواية لمسلم: « والفم زناه القبل » وفى رواية للطبرانى بسند صحيح: « لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له »

(الزواجر لابن حجر ج ۲ ص ۲)

#### التتكيل بالزناة

YEV

عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: أتى النبى عَلَيْكُم بماعز بن مالك رجل قصير فى أزاره ما عليه رداء قال ورسول الله عَلَيْكُم متكىء على وسادة على يساره فكلمه وما أدرى ما يكلمه ، وأنا بعيد منه بينى وبينه قوم ، فقال: «اذهبوا به فارجموه ثم قام رسول الله عَلِيْكُم خطيباً وأنا أسمعه فقال: «أكلما نفرنا" فى سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس" بمنح إحداهن الكثبة" من اللبن،

 <sup>(</sup>١) نفرنا: خرجنا للجهاد . (٧) نبيب كتيب اليس: أي صوت كصوت اليس عند السفاد .

<sup>(</sup>٣) الكتبة : القليل المجتمع من لبن وغيره .

#### في الغيرة على النساء

YEA

قال عَلَيْكُ : « لا أحد أغير من الله ، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا أحد أحب إليه بطن ، ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه ، ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل<sup>(۲)</sup>. إن من الغيرة ما يحب الله تعالى ومنها ما يبغض الله ، وإن من الخيلاء ما يحب الله ، ومنها ما يبغض الله . فأما الغيرة التي يجبها الله فالغيرة في الريبة ، وأما الغيرة التي يبغضها الله ، فالغيرة في غير ريبة ، وأما الخيلاء التي يجبها الله فاختيال الرجل في القتال ، واختياله عند الصدقة ، وأما الخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في البغي والفخر ه(٢)

## لا يعطين إلا بإنن أزواجهن

7 £ 9

عن ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : لما فتح النبى عَلَيْكُم مكة قام خطيباً فقال : « ألا لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها » . وفى رواية : « لا يجوز لامرأة أمر<sup>(1)</sup> فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها »

(أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجة ج ٢ ص ٣٧)

<sup>(</sup>١) عاقبته عقوبة رادعة لغيره

<sup>(</sup>۲) رواه الشيخان وأحمد والترمذي .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٤) إذا زاد تصرفها عن الثلث كما ذهب إليه الإمام مالك وعند أكثر العلماء على معنى حسن . العشرة ، واستطابة نفس الزوج ، وقال الإمام الشافعي : إن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ، ثم السنة ، فقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي ﷺ ، فلم ينكر عليها ،، فدل على أنه إن ثبت كان محمولا على الاستئذان تطيباً لقلبه والله أعلم .

# خُطَبُهُ العَامَّةُ صَلِيَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## خطبة عظيمة كلها أمثال وحكم

70.

عن عقبة بن عامر الجهني قال: خرجنا في غزوة تبوك فاسترقد رسول الله على الله على الله فلم يستيقظ حتى كانت الشمس كرمح ، فقال: وألم أقل لك يابلال: اكلاً لنا الفجر ، فقال: يارسول الله ذهب بى الذى ذهب بك ، فانتقل غير بعيد. ثم صلى . ثم حمد الله ، ثم أثنى عليه ، ثم قال: لا أما بعد فإن أصدق الحديث () كتاب () الله تعالى وأوثق العرى كلمة التقوى ()، وخير الملل ملة إبراهيم ، وخير السنن سنة محمد عليه ، وأشرف الحديث ذكر الله ، وأحسن القصص الحديات أن وخير الأمور عوازمها ، وشر فلا أمور عدثاتها ، وأحسن الفدى هدى الأنبياء (أ) وأشرف الموت قتل الشهداء (ق) وأعمى العمى الضلالة بعد الحدى ، وخير العلم (أ) ما نفع ، وخير الحدى ما اتبع ()، وأعمى العمى عمى القلب ، واليد العليا (أ) خير من اليد السفلى ، وما قل وكفى خير مما كثر وألحى ، وشر المعلرة إلا العليا ()، ومنهم من لا يذكر الله إلا هجراً ((۱)) وأعظم الخطايا اللسان الكذوب ، ديراً (ان) ومنهم من لا يذكر الله إلا هجراً (۱۱)، وأعظم الخطايا اللسان الكذوب ، وخير الغنى غنى النفس ، وخير الزاد التقوى ، ورأس الحكمة مخافة الله ، وخير ما الحاهلية ، وقر في القلب اليقين والارتياب من الكفر ، والنياحة (۱) من عمل الحاهلية ،

<sup>(</sup>١) الحديث ما يتحدث به . (١) لعدم تطرق الحلل إليه .

<sup>(</sup>٣) كلمة التقوى : كلمة الشهادة أو الوفاء بالعهد . مثلت حال المتقى بحال من أراد التدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بتمسكه بعروة من حبل متين لا ينقطع .

 <sup>(3)</sup> لعصمتهم من الضلال والإضلال .
 (4) لأنه في الله ولله والإضلال .

 <sup>(</sup>٦) عمل به .
 (٧) ما اتبع : اقتدى به .

 <sup>(</sup>A) اليد العليا : المعطية خير من الآخذة إذا لم يكن الآخذ محتاجاً خير ما المعطى من سعة بأفصل من الأخذ إذا كان محتاجاً .

<sup>(</sup>٩) وشر المعذرة : التوبة عند الغرغرة لأنها لإتنفع .

 <sup>(</sup>١٠) إلا دبراً : أي بعد فوات وقتها .

<sup>(</sup>١٣) النياحة : النوح على الميت بوالهفاه واهملاه .

(رواه البيهقى فى الدلائل ، وابن عساكر فى تاريخه ، وأبو نعيم فى الحلية وهو حسن غريب . الجامع الصغير ج ١٧٥)

## خذوا من الأعمال ما تطيقون

101

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان لرسول الله عَلَيْكُ حصير يحتجزه (١٠٠) في الليل فيصلى فيه ، ويبسطه فى النهار فيجلس عليه ، فجعل الناس يثوبون (١٠٠) إليه يصلون بصلاته حتى كثروا ، فأقبل عليهم فقال: « يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا ، وإن أحب الأعمال إلى الله مادام ، وإن قل وكان آل محمد عَلَيْكُم إذا عملوا عملاً أثبتوه (١٠٠)

(أخرجه الستة)

<sup>(</sup>١) الغلول : الحيانة – جثا جهنم ، جثا : جم جثوة الحجارة المجموعة فى جهنم لإحراق الحائن .

<sup>(</sup>٧) إذا كان عرماً . المصيدة .

<sup>(</sup>٤) القبر . (٥) وملاك : قوامه أى ما يقوم عليه .

<sup>(</sup>٦) الروايا : جمع راوية أى ناقل الحديث . (٧) كفر إن استحل قتله بلا تأويل أو هو تنفير .

<sup>(</sup>٩) غيته . (١٠) من يوائى يفضحه الله . (٩) من يحلف على الله بحصول أمر قطعاً يكا. (١٠) من يوائى يفضحه الله .

<sup>(</sup>١٢) يحتجزه : يجعله كالحجزة . (١٣) يثوبون : يرجعون . (١٤) أثبتوه : أداموه .

وفى رواية للبخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه: « سددوا وقاربوا<sup>(۱)</sup> واغدوا وروحوا ، وشيئاً من الدلجة ، والقصد القصد تبلغوا<sup>(۲)</sup>، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة . قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى<sup>(۲)</sup> الله تعالى بمغفرة ورحمة »

(تیسیر الوصول ج ۱ ص ۳۰)

#### ينهى عن تتبع العورات

707

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: صعد رسول الله عَلَيْكُ المنبر ، فنادى بأعلى صوته: « يا معشر الناس من أسلم بلسانه و لم يفض (\*) الإيمان إلى قلبه ، لا تؤذوا المسلمين ، ولا تعيروهم ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله (١) ه

(أخرجه الترمذي . التوسير ج ٢ ص ٤١)

## خطبته في هنك الفاجر ليحذر

707

لا يضر)

عن معاوية بن حيدة قال: خطبهم رسول الله عَلَيْكُ فقال: 1 حتى متى ترعوون (٢) عن ذكر الفاجر ؟ هتكوه (٨) حتى يحذره الناس ) (رواه الطبراني في الثلاثة ، وإسناد الأوسط والصغير حسن ورجاله موثقون ، واختلف في بعضهم اختلافاً

<sup>(1)</sup> سددوا وقاربوا: اطلبوا بأعمالكم السداد والاستفامة .

<sup>(</sup>٢) القصد القصد تبلغوا : عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل ، وهو الوسط بين الطرفين تصلوا إلى مرادكم وكرره للتأكيد .

<sup>(</sup>٣) يتغمدني : يشملني .

<sup>(</sup>٤) يشاد الدين: يكلف نفسه من العبادة مالا يطبق ، والمشادة: المعالبة .

 <sup>(</sup>٥) يقص : يصل . (٦) رحله : منزله . (٧) ترعوون : تنصرفون .

<sup>(</sup>A) هتكوه : افتنحوه .

#### خطبته يحذر من اللعن

عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْظَةَ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدُ إِذَا لَعْنَ شَيْئًا صَعْدَتَ اللَّغَةَ إِلَى اللَّارِضَ لَعْنَ شَيْئًا صَعْدَتَ اللَّغَةَ إِلَى السَّمَاء وَنَهَا ، ثُم تَبْطُ إِلَى الأَرْضَ فَتَعْلَقَ أَبُوابِ السَّمَاء دُونِهَا ، ثُم تَأْخَذُ يَمِينًا وشَمَالًا ، فإن لم تجد مساغًا (١) رجعت إلى فائلها ﴾ الذي لعن ، فإن كان أهلاً وإلا(٢) رجعت إلى قائلها ﴾

(رواه أبو داود ، الترغيب والترهيب للمنذري ج ٣ ص ١٩٥٠)

700

#### خطبته يحذر من الربا والغيبة

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله عليه ، فذكر أمر الربا وعظم شأنه ، وقال: « إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم(٣)»

(الترغيب ج ٣ ص ٢٠٣)

edd, fo

4, d

707

#### خطبته فيما ينتظره النادم والمعجب

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على النادم ينتظر من الله الرحمة ، والمعجب ينتظر المقت (أ) واعلموا عباد الله إن كل عامل سيقدم على عمله ، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله . وإنما الأعمال بخواتيمها ، والليل والنهار مطيتان ، فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة ، واحذروا التسويف ، فإن الموت يأتى بغتة ، ولا يغترن أحدكم بحلم الله عز وجل ، فإن الجنة

(4) Small !

<sup>(</sup>١) مساغاً : منفذاً . (٢) وإلا: وإن لم يكن

<sup>(</sup>٣) وقال عَلِيْكُمْ : ( الغيبة أشد من الزنا . قيل : وكيف : قال : الرجل يزنى ثم يتوب فيتوب الله عليه (٣) وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه .

<sup>(</sup>٤) المقت : الغضب .

والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله(١). ثم قرأ رسول الله عَلَيْكِ : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَةً شَراً يَرِهُ ﴾ مثقال ذرة شراً يَرِهُ ﴾

(رواه الأصبهاني من رواية ثابت بن محمد الكوفي العابد . الترغيب ج ٤ ص ٢٠)

## خطبته في عظم جريمة القتل

707

عن أبى سعيد قال: قتل قتيل على عهد رسول الله عَلَيْكِم ، فصعد النبى عَلَيْكُم المنبر خطيباً فقال: « ألا تعلمون من قتل هذا القتيل بين أظهر كم اللاث مرات . قالوا: اللهم لا . فقال: «والذى نفس محمد بيده لو أن أهل السموات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مؤمن أدخلهم الله جميعاً جهنم ، ولا يبغضنا أهل البيت أحد إلا كبه الله في النار »

(رواه البزار وفيه داود بن عبد الحميد وغيره من الضعفاء)

وعن ابن عباس قال: قتل قتيل على عهد رسول الله عَلَيْكُ لا يعلم قاتله ، فصعد المنبر فقال: • يا أيها الناس أيقتل قتيل وأنا بين أظهركم لا يعلم من قتله ؟ لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لعذبهم الله بلا عدد ولا حساب •

(رواه الطبراتي ورجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مسلم ، وثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة . مجمع الزواند ج  $\nu$  ص  $\nu$  (۲۹٦)

#### أعدى الناس من قتل في الحرم

401

عن عبد الله بن عمر قال: لما فتحت مكة على عهد رسول الله عَلَيْكُم قال: «كفوا السلاح ألا خزاعة ، عن بنى بكر» فأذن لهم حتى صلى العصر . ثم قال: «كفوا السلاح» فلقى رجل من خزاعة رجلا من بنى بكر من غد بالمزدلفة فقتله ، فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْكُم فقام خطيباً فقال: ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة: «إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم ، أو قتل غير قاتله ، أو قتل بذحول(٢)

<sup>(</sup>١) شراك النعل : أحد السيور التي تكون على وجهها ، والمراد قربهما المتناهي منه وذلك يحسب ما يختم له به وساعة موته غيب عنه .

<sup>(</sup>٧) ذحول الجاهلية : المكافآت على الجنايات التي جنيت فيها من قتل أو جرح أو عداواتها .

وفى رواية عمرو بن شعيب : « ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها » (رواه الطبراني ورجاله ثقات . مجمع الزواند ج٦ ص١٧٧ ومسند أحمد ج ٧ ص ١٧٩)

## خطبته بحث على قتل الكلاب

709

# قصة ، وما بياح من الكنب

44.

عن أسماء بنت يزيد أن النبي عَلِيْكُ بعث بعثاً إلى ضاحية مضر فذكروا أنهم نزلوا في أرض صحراء ، فإذا هم برجل في قبة بفنائه غنم ، فجاءوا حتى وقفوا عليه ، فقالوا : أجزرنا(١٦)، فأجزرهم شاة ، فطبخوا منها ، ثم أحرى فشحطوها(١٧)،

<sup>(</sup>١) دعوة فى الإسلام : الدعوة فى النسب بالكسر ، وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته ، وقد كانوا يفعلون فنهى عنه وجعل الولد للفراش .

 <sup>(</sup>٢) الولد للفراش : أى لمالك الفراش وهو الزوج والمولى، وتسمى المرأة فراشاً ، لأن الرجل يفترشها .
 (٣) الغذاة : صلاة الصبح ، والمراد النافلة .

<sup>(</sup>٤) الأسود البهم : الذي لايخالط سواده لون آخر .

 <sup>(</sup>٥) القيراط: جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، والمراد نقص جزء من ثواب مقتنى الكلب لغير الصيد ، والحرث: الزرع .

<sup>(</sup>٦) أجزرنا : أعطنا شاة نذبحها .

فقال: ما بقى فى عنمى من شاة لحم إلا شاة ما خض (۱) أو فحل فسطوا ، فأخذوا منها شاة ، فلما أظهروا واحترقوا ، وهم فى يوم صائف لا ظل معهم . قال غنمه فى مظلته ، فقالوا : نحن أحق بالظل من هذه الغنم ، فجاءوا فقالوا : أخرج لنا غنمك نستظل فقال : إنكم متى تخرجوها تهلك فتطرح أولادها وإنى قد آمنت بالله ورسوله على الله وقد صليت وزكيت ، فأخرجوا غنمه ، فلم تلبث إلا ساعة من نهار حتى تناغرت (۱) ، فطرحت أولادها ، فانطلق سريعاً حتى قدم على النبى على فأخره خبره فغضب النبى على الله عضباً شديداً ثم قال : «اجلس حتى يرجع القوم» فلما رأى الأعرابي ذلك قال : أما والله إن الله ليعلم إنى صادق وإنهم على النبى على كذب كذب ، فسرى عن النبى على الله الأعرابي ، فقام النبى على الله على ابن آدم إلا ثلاث خصال : منه المرأته لترضى عنه ، ورجل يكذب على ابن آدم إلا ثلاث خصال : رجل كذب على امرأته لترضى عنه ، ورجل يكذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما »

(رواه الطبراني وأحمد وفيه شهر بن حوشب وقد وثق وفيه ضعف ويقية رجاله ثقات . مسند الإمام أحمد ورواه الطبراني وأحمد وفيه شهر بن حوشب وقد وثق وفيه ضعف ويقية رجاله ثقات . مسند الإمام أحمد

#### اثنتان من وقيهما دخل الجنة

771

عن رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْظَةً قال : خطبنا رسول الله عَلَيْظَةً ذات يوم قال : و أيها الناس اثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة ، قال : فقام رجل من الأنصار فقال : يارسول الله ألا تخبرنا ماهما ؟ ثم قال : واثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة ، حتى إذا كانت الثالثة ، أجلسه أصحاب رسول الله عَلَيْظَة ، فقالوا : نرى رسول الله عَلَيْظَة ، يريد أن يبشرنا فتمنعه ، فقال : إنى أخاف أن يتكل الناس .

 <sup>(</sup>٩) ماخض : حامل . (٧) تناغرت : غلت أجوافها من الحر . (٣) تواتروا : تتابعوا .
 (٤) مرى عن النبي ﷺ : ذهب همه .

فقال : «اثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة مابين لحييه(١) وما بين رجليه(٢)، (مسند الإمام أحمد ج ٥ ص ٣٦٢)

# خطبته في بعض أوصاف الله عز وجل

777

عن أبى موسى رضى, الله عنه قال: قام فينا رسول الله عَلَيْكُ بخمس كلمات فقال: « إن الله تعالى لا ينام ، ولا ينبغى (٢) له أن ينام ، يخفض القسط (١)، ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور (٥) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه (٦) ما انتهى إليه بصرة من خلقه النور (٥) لو

(أخرجه مسلم . باب الصفات الترسير ج ٢ ص ٥١)

## خطبة يحيى وخطبته عليهما الصلاة والسلام

777

عن الحارث الأشعرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله على الله تعلى الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكرياء عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها ، وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها ، وأنه كأنه كاد أن يبطىء بها ، فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها ، وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها ، فإما أن تأمرهم بها ، وإما أن آمرهم أنا بها ، فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتنى بها أن يخسف بى أو أعذب ، فجمع الناس فى بيت المقدس ، فامتلأ المسجد ، وقعدوا على الشرف (٢)، فقال : إن الله أمرنى بخمس كلمات أن فامل بهن ، وأن آمركم أن تعملوا بهن . أولهن : أن تعبدوا الله ، لا تشركوا به شيئاً ، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق (٨)، وقال هذه دارى وهذا عملى ، فاعمل وأد إلى ، فكان يعمل ويؤدى إلى

<sup>(</sup>١) اللسان ، واللحي أي عظم الحنك (٢) ومابين الرجلين : الفرج (٣) ولاينبغي : لايستقيم ، ولايحسن

<sup>(</sup>٤) القسط : الميزان ، أراد أن الله يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه من الرزق الذى يطلب كل مخلوق ، وخفضه : تقليله ، ورفعه : تكثيره

<sup>(</sup>٥) حجَّابه النور : أي أن النور يمنع من رؤيته .

<sup>(</sup>٦) سبحات وجهه : جلاله وعظمته ، وقيل : أنوراه .

<sup>(</sup>٧) الشرف: جمع شرفة ما أشرف من بنائه.

غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك ، وإن الله تعالى أمركم بالصلاة ، فإذا صليتم فلا تلتفتوا ، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده فى صلاته ما لم يلتفت ، وأمركم بالصيام ، فإن مثل ذلك كمثل رجل فى عصابة معه صرة فيها مسك وكلهم يعجبه ريحها ، وأن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، وأمركم بالصدقة ، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه ، فقال : أنا أفدى نفسى منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم ، وأمركم أن تذكروا الله ، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو فى أثره سراعاً حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم وكذلك العبد لا يحرز نفسه () من الشيطان إلا بذكر الله تعالى وقال عليه : ووأنا آمركم بخمس الله تعالى أمرنى بهن : السمع ، والطاعة ، والجهاد ، والهجرة والجماعة ، فإن من فارق الجماعة () قيد حلع ربقة الإسلام () من عنقه إلا أن يراجع ، ومن دعا بدعوى الجاهلية (ث فهو فى جهنم . فقال رجل : وإن صام وصلى يارسول الله قال : وإن صام وصلى ، فادعوا بدعوى الله تعالى »

(عن الترمذي والحاكم بسند صحيح . التيسير ج ٣ ص ٣٣٦)

(٢) مفارقة الجماعة : توك السنة واتباع البدعة .

# خطبه على مواضع شتى

415

خطب النبى عَلِيْكُ الناس فقال: « يا أيها الناس أوصيكم بما أوصانى به الله في كتابه من العمل بطاعته والتناهى(٧) عن محارمه ، ثم إنكم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذى عليه ، ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والجد والنشاط ، فإن جهاد العدو شديد كربه قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله له رشده(٨)، فإن الله مع من عصاه ، فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد ،

<sup>(</sup>١) أحرز نفسه : منعها .

<sup>( )</sup> رو (٣) قيد شبر : قدره .

<sup>(</sup>٤) ربقة الإسلام: استعارة لما لزم العنق من حدوده وأحكامه . وأصل الربقة تجعل في عنق تجعله في عنق البيمة أو يدها تمسكها وجمعها ربق .

<sup>(</sup>٥) دعوى الجاهلة: قولهم بالفلان. كانوا يدعون بعضهم عند الأمر الشديد.

<sup>(</sup>٦) دعوى الله : كلمة الشهادة التي يدعو إليها الملل .

والتمسوا بذلك ما وعدكم الله وعليكم بالذي أمركم به ، فإني حريص على رشدكم ، وإنَّ الإِختلاف والتنازع والتثبط من أمر العجز والضعف وهو مما لا يحب الله ، ولا يعطى عليه النصر ولا الظفر ، يا أيها الناس حدد<sup>(١)</sup> في صدري أن من كان على حرام فرق الله بينه وبينه ، ورغب له عنه غفر الله له ذنبه ، ومن صلى على صلى الله عليه وملائكته عشراً ، ومن أحسن إلى مسلم أو كافر وقع أجره علمَّى الله ، في عاجل دنياه أو آجل آخرته ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآحر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا صبياً أو امرأة أو مريضاً أو عبداً مملوكاً ، ومن استغنى عنها استغنى الله عنه ، والله غني حميد . ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به ، ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه ، وإنه قد نفث في روعي(٢) الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفى أقصى رزقها ، لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها . فاتقوا الله ربكم ، وأجملوا في طلب الرزق ، ولا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية ربكم ، فإنه لا يقدر على ما عنده إلا بطاعته قد بين لكم الحلال والحرام غير أن بينهما شبهاً (٣) من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلا من عصم الله ، فمن تركها حفظ عرضه ودينه ، ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمي أوشك أن يقع فيه ، وليس ملك إلا وله حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد إذا اشتكي تداعي (٤) إليه سائر جسده والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته »

(إمتاع الأسماع ج ١ ص ٢٢. شرح النهج لابن أبي الحديد ص ٣٦٥. مغازي الواقدي ص ٢٠٠)

#### بئس العبد

440

عن أسماء بنت عميس رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « بئس العبد عبد تخيل واختال<sup>(٥)</sup>. ونسى الكبير المتعال ، بئس العبد عبد تجبر

(٣) شبهاً: مشبهات. (٤) تداعي إليه سائر جسده: كأن بعضه دعا بعضاً.

<sup>(</sup>۱) حدد فی صدری : يَوضحه ما فی ابن أبی الحديد : ( أيها الناس إنه قذف فی قلبی أن من كان علی حرام فرغب عنه ابتغاء ما عند الله غفر الله له ذنبه ) . وحدد فی صدری : لزمنی من قولهم أمر حدد ، لا يحل أن يرتكب .

 <sup>(</sup>٢) نفث في روعى : ألقى في قلبي أو أوحى إلى ، والروع : القلب ، والروح الأمين : جبريل ، والنفث :
 شبيه بالنفخ .

 <sup>(</sup>٥) تخيا و اختال : تفعل و افتعل من الحيلاء الكبر و العجب أو تخيل أى ظن في نفسه الكمال .

واعتدى ، ونسى الجبار الأعلى ، بئس العبد عبد سها ولها ، ونسى المقابر والبلى ، بئس العبد عبد عتا<sup>(۱)</sup> وطغى ، ونسى المبتدأ والمنتهى ، بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين<sup>(۲)</sup>، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات ، بئس العبد طمع يقوده ، بئس العبد عبد هوى يضله ، بئس العبد عبد رغب يذله »

(رواه الترمذي وقال : حديث غريب . النصائح الدينية ، والوصايا الإيمانية للشبخ عبد الله باعلوى الحداد ص ٩٦)

#### عمل قليل ، وأجر عظيم

422

عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي عليه وهو قائم على المنبر يقول: « ألا إن بقاء كم فيما سلف قبلكم من الأم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطى أهل التوراة التوراة ، فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا ، فأعطوا قيراطاً ، وأعطى أهل الإنجيل الإنجيل ، فعملوا به حتى صلاة العصر ، ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً ، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين ، فقال أهل التوراة والإنجيل: ربنا هؤلاء أقل عملاً وأكثر أجراً . فقال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ فقالوا: لا . فقال: فضلى أؤتيه من أشاء »

(مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ١٢١)

#### اعملوا بالمحكم وفوضوا المتشابه

777

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي عَلَيْكُ قوماً يتدارعون (٢) فقال: ﴿ إِنَّمَا هَلَكُ مَن كَانَ قَبَلَكُم بَهِذَا ، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض (١) وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً ، فلا تكذبوا بعضه ببعض ، فما علمتم منه فقولوا ، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه ،

(مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ١٨٥)

<sup>(</sup>١) عتا : ظلم .

<sup>(</sup>٧) يختل الدنيا بالدين : يطلب الدنيا بعمل الآخرة من الحتل وهو الحديمة .

<sup>(</sup>٣) يتدارءون : يتدافعون . (3) ضربوا بعضه ببعض كذبوا بعضه ببعض .

477

779

#### إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلِيْكَ : « أيها الناس إن الله طيب (') لا يقبل إلا طيباً ('). وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : ﴿ يَأْيِهَا الرسل كلوا من الطيبات (") واعملوا صالحاً إنى بما تعملون عليم ﴾ وقال: ﴿ يَأْيَهَا الله الله الله الله الله من طيبات ما رزقناكم ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث ، أغبر ، ثم يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذى (أ) بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك »

(مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ٢٣٨)

#### مكفرات الذنوب

عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله عَلَيْظُةُ قال : « ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ، ويزيد به في الحسنات ؟ » قالوا : بلي يارسول الله . قال : « إسباغ الوضوء على المكاره (٥) ، وكثرة الخطا إلى هذه المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهراً فيصلى مع المسلمين الصلاة اثم يجلس في المجلس ينتظر الصلاة الأخرى . إن الملائكة تقول : اللهم اغفر له . اللهم ارحمه ، فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسددوا الفرج (١) ، فإنى أراكم من وراء ظهرى ، فإذا قال إمامكم : الله أكبر فقولوا : الله أكبر ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، وإن خير صفوف الرجال المقدم ، وشرها المؤخر ، وخير صفوف النساء المؤخر ، وشرها المقدم ، يامعشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر »

(مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ٣)

<sup>(</sup>١) منزه عن النقائص والحبائث فهو بمعنى القدوس .

<sup>(</sup>٢) خالصاً من الرياء والسمعة والعجب والرداءة والحرمة .

<sup>(</sup>٣) الطيبات : الحلال (٤) غذى شبع ، ألى يستجاب : أستبعاد للإجابة .

<sup>(</sup>٥) المكاره : همع مكره ما يكرهه ويشق عليه كشدة البرد والمرص وغلو النمن .

<sup>(</sup>٣) الفَرج: جمع فرجة الحلل الذي يكون بين صَفَوف المصلين

44.

#### خير الناس وشرهم

عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: إن رسول الله عَلَيْكُم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال: « ألا أخبركم بخير الناس، وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلاً عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلاً فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله، ولا يرعوى(١) إلى شيء منه »

(مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ٤٧)

#### لا يحل لامرىء مآل غيره إلا برضاه

1771

عن عمرو بن يترب الضمرى قال: شهدت خطبة رسول الله عَلَيْكُ بمنى ، فكان فيما خطب به أن قال: « ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه قال: فلما سمعت ذلك قلت: يارسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمى فأخذت منها شاة فاجتزرتها(٢) هل على في ذلك شيء ؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة(٢) وزناداً فلا تمسها »

(مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ١٢٣)

#### إياكم والمدح فإنه النبح

\*\*\*

عن معبد الجهنى قال: سمعت معاوية وكان قليل الحديث عن النبى عَيْظَةً يقول: « إن هذا المال حلو خضر ، فمن أخذه بحقه بارك الله عز وجل له فيه ومن يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين ، وإياكم والمدح فإنه الذبح »

(مسند الإمام أحمد ج ٤ ص ٩٨)

 <sup>(</sup>١) يرعوى : يرجع . (٧) فأخذت منها شاة فاجتزوتها : أخذتها لللمح .

 <sup>(</sup>٣) الشفرة : السكين العريضة ، والزناد : جمع زند العود الأعلى الذى يقتدح به النار ، وزندة وهي العود
 الأسفل الذى فيه الفرضة وهي الأشي ، فإذا اجمعا قيل : زندان .

777

#### عدلت شهادة الزور الشرك

عن أيمن بن خريم قال: قام رسول الله عَلَيْكُم خطيباً فقال: «عدلت شهادة الزور الله على الله على عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله ، عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله » عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله » ثم قرأ: ﴿ قاجتنبوا الرجس ﴿ مَنْ الْأُوثَانُ واجتنبوا قول الزور ﴾

(مسند الإمام أحمد ج ٤ ص ١٧٨)

## أربعة وستة أقسام الناس والأعمال

474

عن خريم بن فاتك الأسدى أن النبي عَلَيْكُم قال : « الناس أربعة ، والأعمال ستة ، فالناس موسع عليه في الدنيا والآخرة ، وموسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة ، ومقتور عليه في الآخرة ، وشقى في الدنيا موسع عليه في الآخرة ، وشقى في الدنيا والآخرة ، والأعمال موجبتان ، ومثل بمثل ، وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف . فالموجبتان من مات مسلماً لا يشرك بالله شيئاً ، فوجبت له الجنة ، ومن مات كافراً وجبت له النار ، ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه ، وحرص عليها كتبت له حسنة ، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه ، ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه ، ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها ، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف »

#### الرقوب ؟ والصعلوك ، والصرعة (٤)

740

عن رجل شهد رسول الله عَلِيْكُ يخطب قال : « تدرون ما الرقوب ؟ قالوا :

(٤) الصرعة : بضم ففتح الذى لا يغلب فى الصراع فنقله لمن يقهر نفسه إذا غضب فإنه إذا غلها فقد ١٣٩

<sup>(</sup>١) الزور : الكذب والباطل وشهادة الزور من الكبائر وإنما عدلت الشرك ليعلم أن الأجر لمن قدم منهم ، المذكورة وفى قوله : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ ﴾ . ثم قال : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزَّورِ ﴾ . (٢) الرجس : الحرام والقذر .

<sup>(</sup>٣) الرقوب فى اللغة : الرجل والمرأة إذا لم يعش لهاولد ، لأنه يرقب موته خوفاً عليه فتقله النبى ﷺ إلى الذى لم يقدم من ولده شيئاً لعلم أن الأجر لمن قدم منهم ، وأن النفع فيه أعظم وأن فقدهم وإن كان عظيماً إلا أن فقد الثواب بعدم موتهم قبله أعظم .

الذى لا ولد له ، فقال : الرقوب كل الرقوب ، الرقوب كل الرقوب ، الرقوب كل الرقوب ، الرقوب كل الرقوب الذى له ولد فمات و لم يقدم منهم شيئاً . قال : تدرون ما الصعلوك ؟ قالوا : الذى ليس له مال . قال : الصعلوك كل الصعلوك ، الصعلوك كل الصعلوك كل الصعلوك كل الصعلوك كل الصعلوك كل الصعلوك كل الصعلوك الذى له مال فمات و لم يقدم منه شيئاً . قال : ثم قال النبى الصرعة ؟ قالوا : الصرعة عقال رسول الله عين : الصرعة كل الصرعة ، الصرعة كل الصرعة الرجل الذى يغضب فيشتد غضبه ، ويحمر وجهه ، ويقشعر شغره فيصرع غضبه »

(رواه الإمام أحمد وفيه راو مجهول ويقية رجاله ثقات)

## اجملوا في طلب الرزق

777

عن حذيفة قال: قام النبي عَلَيْكُ فدعا الناس فقال: « هلموا إلى فأقبلوا إليه ، فجلسوا فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل عَلَيْكُ نفث في روعي (١) أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب(٢)، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله ، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته »

(رواه البزار وفيه قدامة بن زائدة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات)

وعن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « يا أيها الناس إن الغنى ليس عن كثرة العرض<sup>(۲)</sup>، ولكن الغنى غنى النفس ، وإن الله عز وجل يوفى عبده ما كتب له من الرزق ، فأجملوا فى الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم »

(رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن بسطاس ، ولم أجد من ترجمه ويقية رجاله ثقات)

(٧) أجلوا في الطلب : ارفقوا فيه .

# إن أحدكم ليطلبه رزقه كأجله

777

عن الحسن بن على قال: صعد رسول الله عَلِيلَةُ المنبر يوم غزوة تبوك فحمد

غلب شر خصومه .

<sup>(</sup>١) نفث في ورعى : ألقى في قلبي .

<sup>(</sup>٣) العرض : متاع الدنيا وحطامها .

<sup>1 2 .</sup> 

الله ، وأثنى عليه ثم قال : « يا أيها الناس إنى ما آمركم إلا بما أمركم الله به ، ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله عنه ، فأجملوا فى الطلب ، فوالذى نفس أبى القاسم بيده إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله ، فإن تعسر عليكم منه شيء فاطلبوه بطاعة الله عز وجل »

(رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه أبو حاتم)

## من نصائحه العظيمة عليه

444

عن أبى رهم السمعى قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : « إن من أسرق السراق من يسرق لسان الأمير (۱) ، وإن من أعظم الخطايا من اقتطع (۱) مال امرىء مسلم بغير حق ، وإن من الحسنات عيادة المريض ، وإن من تمام عيادته أن تضع يدك عليه ، وتسأله كيف هو ؟ وإن من أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى تجمع بينهما ، وإن من لبسة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السراويل ، وإن مما يستجاب عنده الدعاء العطاس »

#### وصيته عطي لمعاذ

779

عن معاذ قال: أوصانى رسول الله عَلَيْكُ بعشر كلمات قال: « لا تشرك بالله شيئاً وإن قتلت وحرقت ، ولا تعقن والديك (٢)، وإن أمراك أن تخرج من أهلك (٤) ومالك ، ولا تتركن صلاة مكتوبة (٥) متعمداً ، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً ، فإنه رأس كل فاحشة ، متعمداً ، فإنه رأس كل فاحشة ، وإياك والمعصية ، فإن بالمعصية حل سخط الله ، وإياك والفرار من الزحف (٧) وإن الناس ، وإن أصاب الناس موت فاثبت ، وأنفق على أهلك من طولك (١)،

<sup>(</sup>١) أى من يغلب عليه حتى لا ينطق إلا بما أراده فكأن لسانه في يده .

<sup>(</sup>٢) اقتطع : افتعل من القطع .

<sup>(</sup>٣) ولا تعقن والديك : لا تعصهما ولا تخرج عليهما .

<sup>(</sup>٤) أهلك : زوجتك . (٥) مكتوبة : مقروضة : مقروضة :

 <sup>(</sup>٦) ذمة الله : عهده أى أن لكل أحد عهداً من الله بالحفظ فإذا خالف أمر ربه خذلته ذمة الله الله الله الرحف : الجيش الزاحف إلى العدو .
 (٧) الزحف : الجيش الزاحف إلى العدو .

ولا ترفع عصاك عنهم أدبأ ، وأخفهم في الله »

(رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير لم يسمع من معاذ)

#### وصيته على لأبى الدرداء

44:

عن أبى الدرداء قال: أوصانى خليلى عَلَيْكَ : « أن أنظر إلى من هو أسفل منى ، ولا أنظر إلى من هو أسفل منى ، ولا أنظر إلى من هو فوق ، وأن أحب المساكين وأدنو منهم ، وأن أصل رحمى ، وإن قطعتنى وجفتنى ، وأن أقول بالله لا أخاف فى الله لومة لائم ، وأن لا أسأل أحداً شيئاً ، وأن أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله(١)، فإنها من كنوز الجنة(٢)،

(رواه الطبراني وفيه أبو الجوري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات)

#### وصيته ﷺ لرجل

141

عن أميمة مولاة رسول الله عَلَيْكُم قالت: كنت أصب على رسول الله عَلَيْكُم وضوءه ، فلدخل رجل فقال: أوصنى ، فقال: ولا تشرك بالله شيئاً ، وإن قطعت وحرقت بالنار ، ولا تعص والديك ، وأن أمراك أن تخلى من أهلك ودنياك فتخل أ، ولا تشربن خمراً ، فإنها مفتاح كل شر ، ولا تتركن صلاة متعمداً ، فمن فعل فعل ذلك برئت منه ذمة الله وذمة رسوله عَلَيْكُم ، ولا تفرن من الزحف ، فمن فعل باء (أ) بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ، ولا تزدادن في تخوم (أ) أرضك ، فمن فعل ذلك يأتى به يوم القيامة على رقبته من مقدار سبع أرضين ، وأنفق على أهلك من طولك ، ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله ه

(رواه الطبرانى وفيه يزيد بن سنان الرهاوى ، وثقه البخارى والأكثر على تضعيفه وبقية رجاله ثقات) ( تنبيه ) : هذا الرجل هو معاذ كما جاء فى رواية أحمد .

<sup>(</sup>١) لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى .

<sup>(</sup>٧) كنز من كنوز الجنة : أى أجرها لقائلها كما يدخر الكنز .

<sup>(</sup>٣) هذا إن كان لسبب يسترَج إليه العقلاء وإلا فأبغض الحلال إلى الله الطلاق ومثله يقال : ف التخل عن المال .

 <sup>(</sup>٤) باء : رجح-. (۵) تحوم الأرض : حدودها .

7 / 7

## وصيته عَيْكَ لعبد الله بن مسعود

عن عبد الله بن مسعود قال: أوصانى رسول الله عَلَيْكُ أن أصبح يوم صومى دهيناً مترجلاً (١) فقال: «أصبح يوم صومك دهينا مترجلاً ولا تصبح يوم صومك عبوساً ، وأجب دعوة من دعاك من المسلمين ما لم يظهروا المعازف(٢) فلا تجبهم ، وصل على من مات من أهل قبلتنا(٢) وإن قتل مصلوباً أو مرجوماً(١) ، ولأن تلقى الله بمثل قراب الأرض(٥) ذنوباً خير لك من أن تبث الشهادة(١) على أحد من أهل قبلتنا » ورواه الطبراني وفيه اليمان بن سعيد وهو ضعيف)

# وصيته ﷺ لأم أنس

7.7

عن أم أنس قالت: يارسول الله أوصنى . قال: « اهجرى المعاصى ، فإنها أفضل الهجرة ، وحافظى على الفرائض ، فإنها أفضل الجهاد ، وأكثرى من ذكر الله ، فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من ذكره »

(رواه الطبراني وفيه إسحاق بن نسطاس ، وهو ضعيف)

## وصيته ﷺ لمعاني

475

عن أبى سلمة قال: قال معاذ: قلت: يارسول الله أوصنى. قال: « اعبد الله ، كأنك تراه ، واعدد نفسك فى الموتى ، واذكر الله عند كل حجر وشجر ، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة ، السر بالسر والعلانية بالعلانية » (رواه الطبراني وأبو سلمة لم يدرك معاذاً ورجاله ثقات)

(٢) قبلنا : ملتنا .

<sup>(</sup>١) مترجلا : مسرح الشعر .

<sup>(</sup>٣) المعازف: الملاهي :

<sup>(\$)</sup> ولو قاطع طريق أو زايناً محصناً .

ه) قراب الأرض ذنوبا : ما يقارب ملأها .

<sup>(</sup>٦) أي من أن تشهد الزور على مسلم من بث إذا اختلق أو أشاع .

## وصية نوح عليه السلام لابنه

عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله عليه فقال: «إن نبى الله نوحاً عليه لما حضرته الوفاة قال لابنه: إنى قاص عليك الوصية آمرك باثنتين، وأنهاك عن اثنتين: آمرك بلا إله إلا الله ، فإن السموات السبع والأرضين السبع لو كن حلقة مبهمة (۱) قصمتهن (۱) لا إله إلا الله ، وسبحان الله وبحمده ، فإنها صلاة كل شيء ، وبها يرزق الخلق ، وأنهاك عن الشرك والكبر» قال: قلت: يارسول الله هذا الشرك قد عرفناه ، فما الكبر ؟ الكبر أن يكون لأحدنا دابة يركبها ؟ قال: شراكان حسنان (۱) قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها ؟ قال: شراكان حسنان (۱) قال: هو أن يكون المحدنا دابة يركبها ؟ قال: ولا قال: فهل أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه ؟ قال: (لا) قيل: يارسول الله فما الكبر ؟ قال: وسفه الحق (۱) ، وغمص الناس، وفي رواية عنه أنه قال: (إن نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: إنى قاص عليكما الوصية أمركا بالله إلا ألله ، فإن السموات السبع والأرضين السبع وما بينهما ، لو وضعت في كفة الميزان ، وضعت في كفة الميزان ، وضعت لا إله إلا الله عليهما لقصمتها (۵) أو لفصمتها »

(رواه كله أحمد والطبراني بنحوه ، ورواه البزار ورجال أحمد ثقات)

## روايته ﷺ نخطبة فس

777

عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله عَلَيْكُ فقال: «أيكم يُعْرَفُ القَسَ بن ساعدة الإيادى» فقالوا: كلنا يارسول الله نعرفه. قال: «فما فعل؟» قالوا: هلك. قال: «ما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جمل أحمر وهو

<sup>(</sup>١) مبهمة : لا مأتى لها ولا يدرى أي طرفاها . (٢) قصمتها : كسرتها مع إبانة . .

<sup>(</sup>٣) فشراكان : تشية شراك وهو أحد سيور النعل في وجهه الأعلى .

<sup>(</sup>٤) سفه الحق : جهله ، وعدم رؤيته على ما هو عليه من الرزانة ، وغمص الناس : احتقارهم ، يقال غمص يغمص غمصاً .

 <sup>(</sup>٥) القصم : كسر مع إبانة ، والفصم : كسر من غير إبانة .

يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا<sup>(١)</sup> من عاش مات ومن مات فات ، وكل ما هو آت آت . إن في السماء لخبراً ، وإن في الأرض لعبراً ، مهاد(٢) موضوع ، وسقف مرفوع ، ونجوم تمور(٣) وبحار لاتغور(٤)أقسم قس بالله قسماً حقاً ، لئن كان في الأرض رضاً لِيكونن بعده سخط ، إن لله ديناً هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه ، مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون ، أرضوا بالمقام ، فأقاموا أم تركوا فناموا» ثم قال رسول الله عَيْلِيُّهُ : «أَفيكُم مِن يروى شعره » ؟ فأنشده بعضهم<sup>(۱)</sup>:

من القرون لنا بصائب للموت ليس لها مصادر يسعى الأصاغر والأكابر ولا من الباقين غابر لة حيث صار القوم صائر في الذاهــــبين الأولين لما رأيت مــــــوارداً ورأيت قومسى نحوهسسا لا يرجع الماضي إلـيك أيق لا محا

(رواه الطيراني والبزار وفيه محمد بن الحجاج اللخمي وهو كذاب . مجمع الزوائد ج ٩ ص ٤١٨ واللآليء المصنوعة للسيوطى ذكرت فيها بطرق كثيرة وألفاظ مختلفة وكلها ضعيفة)

### سعة رحمة الله سبحانه وتعالى

747

عن عبد الله بن عمرو قال : حرج رسول الله عَلِيْلَةُ يُوماً فقال : ﴿ إِنَّ اللهُ جُلِّ ذكره لا يتعاظمه ذنب غفره . إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم قتل ثمانياً وتسعين نفساً ، فأتى راهباً فقال : إنى قتلت ثمانياً وتسعين نفساً ، فهل تجد لي من توبة ؟ فقال له : قد أسرفت ، فقام إليه فقتله ، ثم أتى راهباً آخر فقال : إنى قتلت تسعاً وتسعين نفساً ، فهل تجد لي من توبة ؟ فقال : لا قد أسرفت ، فقام إليه فقتله ، ثم أتى راهباً آخر ، فقال : إنى قتلت مائة نفس فهل تجد لى من توبة ؟ فقال : قد أسرفت وما أدرى ولكن ههنا قريتان قرية يقال لها : بصرة ، والأحرى يقال لها :

<sup>(</sup>١) وعوا: احفظوا .

<sup>(</sup>٢) المهاد: الأرض والسقف السماء. (٣) تمور : تتحرك بسرعة . (٤) لاتفور : لا تذهب في الأرض .

 <sup>(</sup>٥) بصائر: عبر يعتبر بها . قال الجاحظ في البيان والنبيين : إن لقس وقومه فضيلة ليست لأحد من العرب ، لأن رسول الله ﷺ روى موعظته بعكاظ وعجب من حسن كلامه وأظهر تصويبه ، وهذا شرف تعجز عنه الأماني وتنقطع دونه الآمال .

كفرة فأما بصرة فيعملون عمل أهل الجنة لا يثبت فيها غيرهم ، وأما كفرة فيعملون عمل أهل النار لا يثبت فيها غيرهم ، فانطلق إلى أهل بصرة ، فإن ثبت فيها وعملت مثل أهلها ، فلا تشك في توبتك ، فانطلق يريدها جتى إذا كان بين القريتين أدركه الموت ، فسألت الملائكة ربها عنه ؟ فقال : انظروا أى القريتين كان أقرب فاكتبوه من أهلها ، فوجدوه أقرب إلى بصرة بقيد أنملة (۱) فكتب من أهلها »

(رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ج ١٠ ص ١١)

(٣) فاجتمعوا إلى رأسهم: رئيسهم.

#### قاتل المائة والراهب

444

عن أبي قيس مولى بني جمح قال : سمعت أبا بلوة البلوى ، وكان من أصحاب الشجرة بايع النبي عَلِيْتُ تحتها ، وأتى يوماً مسجد الفسطاط فقام في الرحبة ، وقد كان بلغه عن عبد الله بن عمرو بعض التشديد ، فقال : لا تشددوا على الناس فإني سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول: «قتل رجل من بني إسرائيل سبعاً وتسعين نفساً ، فذهب إلى راهب فقال : إني قتلت سبعاً وتسعين نفساً فهل تجد لي من توبة ؟ قال : لاً . فقتل الراهب ، ثم ذهب إلى راهب آخر ، فقال : إنى قتلت ثمانياً وتسعين نفساً فهل تجد لي من توبة ؟ قال : لا . فقتله . ثم ذهب إلى الثالث ، فقال : إنى قتلت تسعاً وتسعين نفساً منهم راهبان فهل تجد لي من توبة ؟ فقال : لقد عملت شراً ، ولئن قلت : إن الله ليس بغفور رحيم لقد كذبت، فتب إلى الله ، فقال : أما أنا فلا أفارقك بعد قولك ، فلزمه على أن لا يعصيه ، فكان يخدمه في ذلك ، فهلك<sup>(٢)</sup> رجل والثناء عليه قبيح ، فلما دفن قعد على قبره فبكى بكاء شديناً ثم توفى آخر والثناء عليه حسن ، فلما دفن قعد على قبره فضحك ضحكاً شديداً . فأنكر أصحابه ذلك ، فاجتمعوا إلى رأسهم (٢) فقالوا : كيف يأوى إليك هذا قاتل النفوس وقد صنع ما رأيت ؟، فوقع في نفسه وأنفسهم ، فأتى إلى صاحبهم مرة من ذلك ومعه صاحب له فكلمه فقال له : ما تأمرني ؟ فقال : اذهب فأوقد تنوراً ، ففعل . ثم أتاه فأخبره أن قد فعل ، فقال : اذهب فألق نفسك فيها ، فلها(٤) عنه الراهب ،

<sup>(</sup>١) قيد أغلة : قدرها .

<sup>(</sup>٢) فهلك : مات .

<sup>(</sup>٤) أما : غفل .

<sup>127</sup> 

فقال: إنى لأظن أن الرجل قد ألقى نفسه فى التنور بقولى ، فذهب فوجده حياً فى التنور يعرق ، فأخذ بيده فأخرجه من التنور ، فقال : ما ينبغى (١) لك أن تخدمنى ، ولكن أنا أخدمك أخبرنى عن بكائك على المتوفى الأول وعن ضحكك على الآخر . قال ; أما الأول ، فلما دفن رأيت ما يلقى به من الشر ، فذكرت ذنوبى فبكيت ، وأما الآخر ، فرأيت ما يلقى به من الخير ، فضحكت ، وكان بعد ذلك من عظماء بنى إسرائيل ،

(رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف . مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢١٢)

#### نكره ﷺ لخطبة جبريل

244

عن سهل بن سعد الساعدى قال: جاء جبريل إلى النبى عَلَيْكُ فقال: « يا محمد عَلِيْكُ عش ما شئت ، فإنك مجزى به ، واعمل ما شئت ، فإنك مجزى به ، وأحبب من شئت ، فإنك مفارقه ، واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزة استغناؤه عن الناس »

(رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . مجمع الزواند ج ١٠ ص ٢١٩)

وعن على بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: « قال لى جبريل عليه السيلام: أحبب من شئت ، فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت ، فإنك ملاقيه ، وعش ما شئت ، فإنك ميت ، وقال رسول الله عَلَيْكَةِ: أوجز لى جبريل عليه السلام في الخطبة »

(رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه جماعة لم أعرفهم)

#### خطبته في الحث على فعل الخير

49.

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلِيْكُهُ : « افعلوا الخير دهركم ، وتعرضوا لنفحات رحمة الله(٢)، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده ، وسلوا الله أن يستر عوراتكم ، وأن يؤمن روعاتكم(٢)»

(رواه الطبراني بإسناد رواته ثقات . مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٣١)

<sup>(</sup>١) ماينبغي : لا يليق ولايحسن . (٢) النفحات : العطايا .

<sup>(</sup>٣) روعاتكم : فزعاتكم والواحد روعة وقد تطلق على المسحة من الجمال .

#### نصيحة النبي على لأبي نر

عن أبى ذر قال: أمرنى خليلى عَلِيْكُ بسبع: «بحب المساكين والدنو منهم ، وأمرنى أن أنظر إلى من هو دونى ، ولا أنظر إلى من هو فوقى ، وأمرنى أن أصل الرحم ، وإن أدبرت ، وأمرنى أن لا أسأل أحداً شيئاً ، وأمرنى أن أقول الحق ، وإن كان مراً ، وأمرنى أن لا يأخذنى فى الله لومة لائم ، وأمرنى أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنهن من كنز تحت العرش » وفعى رواية: « وأمرنى أن أرحم المساكين وأجالسهم »

(رواه أحمد والطبراتي بنحوه في الأوسط وأحد اسناديه ثقات . مجمع الزوائد ج ١٠ ص٢٦٣)

#### خطبته في الحث على بغض المال والسيادة

797

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه عن رسول الله على أنه قال : « هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل ؟ قالوا : الله ورسوله على أعلم . قال : « الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور (١٠) ، وتتقى بهم المكاره (١٠) ويموت أحدهم وحاجته في صدره ، لا يستطيع لها قضاء ، فيقول الله عز وجل : لمن يشاء من ملائكته : ائتوهم فحيوهم ، فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك ، أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم عليهم ؟ قال : إنهم كانوا عباداً يعبدوننى لا يشركون بى شيئاً وتسد بهم الثغور ، وتتقى بهم المكاره ، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء . قال : فتأتيهم الملائكة عند ذلك ، فيدخلون عليهم من كل باب : ﴿ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ﴾

(رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات . مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٥٩)

#### تعس ... وطوبي

798

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيُّكِ : « تعس عبد الدينار ، وتعس عبد

(١) النغر : الموضع الفاصل بين بلاد المسلمين والكفار ، وهو موضع المحافة من أطراف البلاد .

(٢) المكاره : جمع مكره ما يكرهه الإنسان ويشق عَلَيه .

ነ ٤٨

الدرهم، وتعس عبد الخميصة (١)، إن أعطى رضى، وإن منع سخط، تعس وانتكس (٢)، وإذا شيك فلا انتقش (٦)، طوبى لعبد آخذ بعنان (٤) فرسه فى سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة، وإن كان فى الساقة كان فى الساقة (١) إن شفع لم يشفع (١)، وإن استأذن لم يؤذن له )

(رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٦٥)

#### معاداة الأولياء محاربة لله

191

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلِيْكُم : « يقول الله تبارك وتعالى : من عادى لى ولياً فقد ناصبنى بالمحاربة (٧)، وما ترددت عن شىء أنا فاعله كترددى عن موت المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته ، وربما سألنى وليى المؤمن الغنى فأصرفه من الغنى إلى الفقر ، ولو صرفته إلى الغنى لكان شراً له ، وربما سألنى وليى المؤمن الفقر فاصرفه إلى الغنى ، ولو صرفته إلى الفقر لكان شراً له . إن الله تبارك وتعالى قال : وعزتى وجلالى وعلوى وبهائى وجمالى ، وارتفاع مكانى لا يؤثر عبدى هواى على هوى نفسه إلا أثبت أجله عند نصره وضمنت له السموات والأرض رزقه وكنت له من وراء تجارة كل تاجر »

(رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم . مجمع الزوائد ج ١٩ ص ٢٧٠)

#### خطبته في الحياء

490

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْظُةُ على المنبر والناس حوله : « أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء» فقال رجل : يارسول الله إنا لنستحيى

<sup>(</sup>١) الحميصة : ثوب خز أو صوف معلم ولا تسمى خيصة إلا أن تكون سوداء معلمة وجمعها خالص .

 <sup>(</sup>۲) تعس : عثر وانكب لوجهه ، وهو دعاء بالهلاك ، وانتكس : الانتكاس أن لا يستقل بعد سقطته حيى يسقط ثانياً وهي أشد من الأولى .

<sup>(</sup>٣) شيك فلا انتقش : إذا دخلت فيه شوكة فلا أخرجها من موضعها .

<sup>(</sup>٤) عنان فرسه : لجامها .

الساقة : جمع سائق وهم الذين يسوقون جيش الغزاة ويكونون من خلفه يحفظونه .

<sup>(</sup>٦) يشفع: تقبل شفاعته.

<sup>(</sup>٧) ناصبني بالمحاربة : أظهرها وأقامها لي ، وناصبني : ناصبه قاومه وعاداه .

من الله تعالى . فقال : من كان منكم مستحيياً ، فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه ، وليحفظ البطن وما حوى ، والرأس وما وعي ، وليذكر الموت والبلي ، وليترك زينة الدنيا ،

(رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة وهو متروك . مجمع الزواندج ١٠ ص ٢٨٤)

#### مناجاة موسى عليه السلام لربه

797

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : • إن الله تعالى ناجى موسى عليه السلام بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا ، فلما سمع موسى عليه السلام كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب، وكان فيما ناجاه أن قال : ياموسي عليه السلام لم يتصنع<sup>(١)</sup> المتصنعون لي بمثل الزهد في الدنيا ، ولم يتقرب المتقربون بمثل الورع(٢) عما حرمت عليهم ، ولا تعبدني العابدون بمثل البكاء من خيفتي . فقال موسى عليه السلام : يا إله البرية كلها ، ويا مالك يوم الدين(٢) ياذا الجلال والإكرام ، فماذا أعددت لهم ، وماذا جزيتهم ؟ قال : ياموسي أما الزاهدون في الدنيا ، فإني أبحتهم جنتي يتبوءون حيث يشاءون ، وأما الورعون عما حرمت عليهم ، فإني ليس من عبد يلقاني يوم القيامة إلا نقشته (١)، وفتشته عما كان في يديه إلا ما كان من الورعين، فإني أستهيبهم وأجلهم فأدخلهم الجنة بغير حساب ، وأما البكاءون من حيفتي فلهم الرفيق(٥٠) الأعلى لا يشاركون فيه ،

(رواه الطبراني في الأوسط وفيه جويبر بن سعيد . وهو ضعيف) ما أضر الشهرة

797

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه : • بحسب امرىء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصم الله ،

(رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف)

وعن أبى محيريز قال: صحبت فضالة بن عبيد صاحب رسول الله عليك

(٢) الورع: الكف عن المحارم.

<sup>(</sup>١) تصنع : تكلف حسن السمت والنزين ، والزهد : أن لا يقلب الحلال شكره ولا الحرام صبره أي لا يقصر شكره عما رزقه من الحلال ، ولا صبره عن ترك الحرام . (٣) الدين: الجزاء.

 <sup>(</sup>a) الرفيق الأعلى: مكانة عالية يعلمها الله . (8) نقثته : حاسبته حساباً شديداً .

فقلت : أوصنى رحمك الله . فقال : احفظ عنى ثـ لاث خصال ينفعك الله بهن : إن استطعت أن تسمع ولا تتكلم فافعل ، وإن استطعت أن تسمع ولا تتكلم فافعل ، وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليك فافعل »

(رواه الطبراني ورجاله ثقات)

ما به تضمن الجنة

عن أنس بن مالك عن النبى عَلَيْكُ قال : « تقبلوا لى ستاً (١) أتقبل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا يكذب ، وإذا وعد فلا يخلف ، وإذا ائتمن فلا يخن ، غضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم ، واحفظوا فروجكم »

(رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح)

وفى رواية: « اضمنوا لى ست خصال أضمن لكم الجنة: لا تظالموا عند قسمة مواريثكم، وأنصفوا الناس من أنفسكم، ولا تجبنوا عند قتال عدوكم، ولا تغلوا غنائمكم، وامنعوا ظالمكم من مظلومكم »

(رواه السيوطى في الجامع الصغير)

### مسببات وأسبابها

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُهُ: « من كثر ضحكه استخف به ، ومن كثرت دعابته (۱) ذهبت جلالته (۱)، ومن كثر مزاحه ذهب وقاره (<sup>۱)</sup>، ومن شرب الماء على الريق انتقصت قوته ، ومن كثر كلامه كثر سقطه (۱)، ومن كثر سقطه كثرت خطاياه ، ومن كثرت خطاياه كانت النار أولى به »

(رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم . مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٣٠٢)

### ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم

عن أبي ذر رضى الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال : « ثلاثة يحبهم الله ، وثلاثة

(١) تقبلوا لى ستاً : التزموها ، وأتقبل لكم الجنة : أضمنها لكم .

(٢) الدعابة : المزاح . عظم القدر . (٣) الجلالة والجلال : عظم القدر .

(٤) الوقار : الرزانة والحلم والعظمة .

799

7...

(٣) اجلاله واجلال : عظم الله (۵) سقطه : خطؤه .

101

يبغضهم الله ، فأما الذين يحبهم الله ، فرجل أتى قوماً فسألهم بالله ، ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم ، فمنعوه ، فتخلف رجل بأعقابهم (١) فأعطاه سراً ، لا يعلم بعطيته إلا الله ، والذى أعطاه ، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به ، فوضعوا رعوسهم ، فقام يتملقنى (١) ويتلو آياتي . ورجل كان في سرية (٣) فلقوا العدو فهزمو ، فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له ، والثلاثة الذين يبغضهم : الشيخ الزانى ، والفقير المختال (٤)، والغنى الظلوم »

(رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وهو صحيح الإسناد)

#### بعض صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام

7.1

عن أبي ذر رضى الله عنه قال : ﴿ قلت : يارسول الله ما كانت صحف إبراهيم عليه السلام ؟ قال : كانت أمثالاً كلها: أيها الملك المسلط المبتل المغرور إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ، ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم ، فإنى لا أردها وإن كانت من كافر ، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات : ساعة يناجى فيها ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يتفكر فيها فى صنع الله ، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم و المشرب ، وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً () إلا لثلاث : تزود لمعاد () أو مرمة لمعاش () أو لذة فى غير محرم ، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه ، مقبلاً على شأنه ، حاقظاً للسانه ، ومن حسب كلامه من عمله ، قل كلامه إلا فيما يعنيه ، قلت : يارسول الله فما كانت صحف موسى عليه السلام ؟ قال : ﴿كانت عبراً كلها ، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو ينصب () عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو ينصب () عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب () عداً ثم لا يعمل قلت : يارسول الله أوصنى . قال : ﴿وَصِيكُ بِتقوى الله ، فإنها عداً ثم لا يعمل قلت : يارسول الله أوصنى . قال : ﴿وَصِيكُ بِتقوى الله ، فإنها عداً ثم لا يعمل قلت : يارسول الله أوصنى . قال : ﴿وَصِيكُ بِتقوى الله ، فإنها عداً ثم لا يعمل قلت : يارسول الله أوصنى . قال : ﴿وَصِيكُ بِتقوى الله ، فإنها عداً ثم لا يعمل قلت : يارسول الله أوصنى . قال : ﴿وَصِيكُ بِتقوى الله وَالْ الله المن المنا الله المنا الله أوصاله الله المنا المنا الله أوصاله الله أوصاله الله أوصاله المنا الله أوصاله المنا الله أوصاله الله أوصاله الله المنا الله أوصاله الله أوصاله الله أوصاله الله أوصاله الله أوصاله الله أوصاله الله المنا الله أوصاله الله أوصاله الله أوصاله الله الهور الله المنا المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا اله المنا المنا الله المنا المنا المنا الله المنا الله المنا الله المنا الله المنا المنا المنا الله المنا المنا

<sup>(</sup>١) تخلف بأعقابهم: تأخر بعدهم . (٧) يتعلقني : يتحبب إلى .

<sup>(</sup>٣) سرية : قطعة مِن الجيش وجمعه سرايا . المتكبر .

<sup>(</sup>٥) ظاعناً : مسافراً . (٦) تزود لمعاد : اتخاذ الزاد للآخرة .

 <sup>(</sup>٧) مرمة لمعاش : إصلاح لعيش .

<sup>(</sup>٨) القدر : التقدير الأزلى المشار إليه بقوله : جف القلم بما أنت لاق ، وينصب : يعمب .

رأس الأمر كله ﴾ قلت : يارسول الله زدنى . قال : ﴿ عليك بتلاوة القرآن وذكر الله ، فأنها نور لك فى الأرض ، وذخر (١) لك فى السماء ﴾ قلت : يارسول الله زدنى . قال : ﴿ إِياك و كثرة الضحك ، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه ، قلت : يارسول الله زدنى . قال : وعليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتى ، قلت : يارسول الله زدنى . قال : ﴿ أحب المساكين وجالسهم ، قلت : يارسول الله زدنى . قال : ﴿ انظر إلى من هو وقك ، فإنه أجدر أن لا تزدرى (٢) نعمة الله عندك ، قلت : يارسول الله زدنى . قال : ﴿ الله عندك ، قلت : يارسول الله زدنى . قال : ﴿ قال الحق ، وإن كان مراً » . قلت : يارسول الله زدنى . قال : ﴿ وَلَمُ الحَق ، وإن كان مراً » . قلت : يارسول الله وكفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تعلمه فى نفسك ، ولا تجد عليهم فيما تأتى ، وكفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهله من نفسك وتجد عليهم فيما تأتى ، مرب بيده على صدرى فقال : ﴿ يَا أَبَا ذَر لا عقل كالتدبير ، ولا ورع كالكف ، ولا حسب (٤) كحسن الخلق »

(رواه ابن حيان في صحيحه واللفظ له والحاكم ، وقال : صحيح الإسناد . قال الحافظ المنذرى : وهو حديث طويل نكرت منه هذه القطعة لما فيها من الحكم العظيمة والمواعظ الجسيمة . الترغيب ج ٣ ص ٧٧)

#### خمس ويا لها من خمس

روى عن مجاهد عن ابن عباس قال: سمعته يقول: خمس لهن أحسن من الدهم (٥) الموقفة: لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل (١)، ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعاً، فإنه رب متكلم فى أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعيب، ولا تمار (٧) حليماً ولا سفيهاً فإن الحليم يقليك (٨) وإن السفيه يؤذيك، واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكر به واعفه مما تحب أن يعفيك منه، واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان (١) مأخوذ بالإجرام،

(رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً ج ٣ ص ٢١٥)

. (٨) يقليك : يغضك .

<sup>(</sup>۱) فخر : كنز . (۲) ترزدى : تحقر . (۳) تجد : تفضب .

<sup>(</sup>٤) وفي رواية ولا حسن .

 <sup>(</sup>٥) الدهم : جمع أدهم ودهماء من الحيل والإبل الشديد الورقة حتى يذهب البياض والورقة السواد ف غُيّرة .

 <sup>(</sup>٩) الإحسان : قال أبن الألير : النصفة وحسن الصحية مع الناس .

#### ارحموا أهل اليلاء

عن مالك بلغه أن عيسى عليه السلام كان يقول: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم ، فإن القلب القاسى بعيد من الله ، ولكن لا تعلمون ، ولا تنظروا فى ذنوب الناس كأنكم أرباب ، وانظروا فى ذنوبكم كأنكم عبيد ، فإنما الناس مبتلى ومعافى ، فارحموا أهل البلاء ، واحمدوا الله على العافية »

(نكره مالك في الموطأ . الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٢١٧)

#### من لا يرحم لا يرحم

4.4

قال عَلَيْكُ : ( من لا يرحم من فى الأرض لا يرحمه من فى السماء . من لا يرحم لا يرحم ، ومن لا يغفر لا يغفر له ، ومن لا يتب لا يتب عليه إنما يرحم الله من عباده الرحماء . ليس منا من لم يرحم صغيرنا و لم يعرف حق كبيرنا ، وليس منا من غشنا ، ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ، البركة فى أكابرنا ، فمن لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا »

(رواه الطبراني . الزواجر ج ٢ ص ٥٤)

# أهل المعروف في الدنيا أهله في الآخرة

٣.٥

قال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ اطلبوا المعروف من رحماء أمتى تعيشوا فى أكنافهم ، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم ، فإن اللعنة تنزل عليهم ، ياعلى إن الله تعالى خلق المعروف ، وخلق له أهلاً ، فحببه إليهم ، وحبب إليهم فعاله ، ووجه إليهم طلابه ، كا وجه الماء فى الأرض الجدبة (١) لتحيا به ، ويحيا به أهلها ، إن أهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة ،(١)

(رواه السيوطى في الجامع الصغير)

<sup>(</sup>١) الجدية : اليابسة لا نقطاع المطرعنها .

 <sup>(</sup>٢) عن أبن عباس أنه يشفع لهم بمعروفهم وتبقى حسناتهم فيعطونها للمحتاج إليها فيجتمع لهم معروف الدنيا والآخرة .

#### ارغبوا واحذروا

عن أنس رضى الله عنه عن النبى عليه قال: « يامعشر المسلمين ارغبوا فيما رغبكم الله فيه ، واحذروا مما حذركم الله منه ، وخافوا مما خوفكم الله به ، من عذابه وعقابه ، ومن جهنم ، فإنها لو كانت قطرة من الجنة معكم فى دنياكم التى أنتم فيها أنتم فيها حلتها لكم ، ولو كانت قطرة من النار معكم فى دنياكم التى أنتم فيها خبثها (۱) عليكم »

(رواه البيهقي . الترغيب والترهيب ج ؛ ص ١٦٠)

### كونوا عباد الله إخواناً

٣.٧

جاء إليه عَلِيْكُ رجل فقام بين يديه فأخذته رعدة شديدة ومهابة ، فقال له : «هون عليك فإنى لست بملك ولا جبار ، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد (٢) بمكة وفطق الرجل بحاجته ، فقام عَلَيْكُ فقال : « يا أيها الناس إنى أوحى إلى أن تواضعوا ، حتى لا يبغ (٢) أحد على أحد ، ولا يفخر (١) أحد على أخد ، وكونوا عباد الله إخواناً »

(الأنوار المحمدية للنبهاني ص ٢٣١)

# عليكم بالآخرة تتبعكم الدنيا

7.1

خطب رسول الله على الته على التواصل والتعاطف والتباذل ، ولو لم تجدوا صلة الرحم إلا بالسلام ، وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم الله ، وإياكم والجبن والبخل ، وحب الفضة والذهب ، فإنهما مهلكان لمن أتبعهما نفسه ، وعليكم بالآخرة تتبعكم الدنيا ، فإن الله تعالى قد خط آثار كم وأرزاقكم ، فلا تميلوا إلى الدنيا فتميل بكم عن قصدكم (١)، وتستبدل بكم غيركم ،

(١) قصدكم : صوابكم .

<sup>(</sup>١) خبثها عليكم : جعلتها مستقدرة . (٢) القديد : اللحم المملوح المجفف في الشمس .

<sup>(</sup>٣)يغي : يعتدّى .

<sup>(</sup>٤) يَفْخُر : يَتِباهِي بالمكارِم والمناقب من حسب ونسب وغيرهما فيه أو في آبائه .

<sup>(</sup>٥) خط آثاركم : كتب أعمالكم .

واطلبوا ما عند الله ، وآثروه على ما سواه ، ولا تشاغلوا بما لم تؤمروا به عما كلفكم الله به ، فإنه لن ينال ما عند الله إلا بطاعة الله ، والله غنى عن العالمين » (الفاضل للوشاء مخطوط من كتب الأدبب سيد صقر)

### الاعتبار بسرعة مرور الليل والنهار

7.9

قال النبى عَلِيْكُ فى خطبة: ﴿ أَيّهَا الناس إِن الأَيّام تَطْوَى ، والأَعمار تَفْنَى ، والأَبدان فى الثرى تبلى ، وإِن الليل والنهار يتراكضان (١) تراكض البريد ، ويقربان كل بعيد ، ويخلقان (٢) كل جديد ، وفى ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ، ورغب فى الباقيات الصالحات ﴾

(سراج الملوك للطرطوشي)

### خذ بيد أخيك وأبخله الجنة

71.

عن أنس قال : بينا رسول الله عَلَيْتُهُ جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه ، فقال له عمر رضى الله عنه : ما أضحكك يارسول الله ، بأبى أنت وأمى ؟ قال : ورجلان من أمتى جثيا<sup>(7)</sup> بين يدى رب العزة ، فقال أحدهما : يارب خذ لى مظلمتى من أخى . فقال الله : كيف تصنع بأخيك ، ولم يبق من حسناته شيء ؟ قال : يارب فليحمل من أوزارى، وفاضت عينا رسول الله عَلَيْتُهُ بالبكاء . ثم قال : وإن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل من أوزراهم ، فقال الله للطالب : ارفع بصرك فانظر ، فرفع ، فقال : يارب أرى مدائن من ذهب ، وقصوراً من ذهب مكللة (أ) باللؤلؤ ، لأى نبى هذا ، أو لأى صديق (أ) هذا ، أو لأى شهيد هذا ؟ قال : لمن أعطى الثمن . قال : يارب ، ومن يملك ذلك ؟ قال : أنت تملكه ، قال عادا ؟ قال : بعفوك عن أخيك . قال : يارب أنى قد عفوت عنه . قال الله تعالى :

<sup>(</sup>١) يتراكضان : يجريان بسزعة كما يجرى البريد ، والبريد : الرسول ثم استعمل فى المسافة التى يقطعها وهى النا عشر ميلا وجمعه برد .

<sup>(</sup>۲) خلقان : يبليان . (۳) جثيا : بركا .

<sup>(</sup>٤) مكللة باللؤلؤ: يحيط بها اللؤلؤ كالعصابة.

<sup>(</sup>٥) الصديق الدام الصدق أو الكامل فيه أو الذي يصدق قوله بالعمل.

فَحْذَ بِيدَ أَحْيِكُ وَأَدْخُلُهُ الجِنَةِ» فقال رسول الله عَلِيْتُهُ عَنْدَ ذَلَكَ : « اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، فإن الله يصلح بين المسلمين »

(رواه الحاكم والبيهقى في البعث وقال الحاكم: صحيح الإسناد)

# ٣١١ لله عباد يغبطهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء

#### سبب حب الله لعبده

717

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُهِ: « إن الله تعالى قال: من عادى لى ولياً (٥) فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضته عليه (٦)، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه (٧)، فإذا أحببته

<sup>(</sup>١) يغبطهم : يتمنى مثل منرلتهم . (١) ألوى بيده : أشار بها .

<sup>(</sup>٣) من أفتاء الناس: لا يعلم ثمن هم .

<sup>(\$)</sup> نوازع: جمع نازع وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته أي غاب وبعد ويجمع على نزاع ، والأول شاذ على فرض ثبوته

 <sup>(</sup>٥) الولى : المؤمن . قال الله تعالى : ٥ الله ولى الذين آمنوا » ، فمن آذى مؤمناً فقد آذنه الله أى أعلمه أنه محاربه الله أهلكه .

<sup>(</sup>٦) فيه دليل على أن الفريضة أفضل من النافلة وجاء أن الفريضة أفضل من النافلة سبعين مرة .

<sup>(</sup>٧) أحبه : أريد له الحير .

کنت سمعه (۱) الذی یسمع به ، وبصره الذی یبصر به ، ویده التی یبطش بها ، ورجله التی یمشی بها ، ولئن سألنی لأعطینه ، ولئن استعاذنی لأعیذنه » (رواه البخاری . شرح الأربعین النوویة للنووی ص ۱۰۲)

### أعمال طيبة وجزاؤها أطيب

717

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ قال : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة (٢٠)، ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة (٣) والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ، وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة (٤)، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم (٥) الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه (١) الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه (١) الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه (١٥)

#### كل المسلم عن المسلم حرام

712

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « لا تحاسدوا ، ولا تناجشوا<sup>(۷)</sup>، ولا تناجشوا<sup>(۱)</sup>، ولا تناجشوا<sup>(۱)</sup>،

 <sup>(</sup>١) كنت سمعه : كنت الحافظ لسمعه ولبصره ولبطش يده ورجله من الشيطان ويحتمل كنت فى قلبه عند سمعه وبصره وبطشه ، فإذا ذكرنى كف عن العمل لغيرى .

<sup>(</sup>٢) الكربة : الشدة ، وتنفيسها : تفريجها ، وظاهره أن الحسنة بمثلها إذ جعل جزاء تنفيس الكربة عن المؤمن تنفيس كربه يوم القيامة ، ولكن كربة يوم القيامة تحتوى على أهوال وشدائد تزيد على العشرة وأضعافها وفيه إشارة إلى حسن خاتمة منفس الكرب إذ الكافر لا ينفس من كربه يوم القيامة شيء .

 <sup>(</sup>٣) فيه دليل عى استحاب الستر على المسلمين وعلى ستر المرء على نفسه إذا ارتكب فاحشه ، ويهتك المكثر
 من المعاصى إذا علم أنه يتركها بهتكه

<sup>(</sup>٦) فيقدم المطيع ولو حبشياً على العاصى ولو قرشياً .

<sup>(</sup>٧) النجش : أن يزيد فى ثمن السلعة ليغر غيره وهو حرام لأنه غش .

<sup>(</sup>٨) لا تدابروا : لا يهجر أحدكم أخاه ولو أعطاه دبره أو ظهره .

<sup>(</sup>٩) البيع على بيع أخيه صورته أن يبيع أخوه شيئاً فيأمر المشترى بالفسخ ليبيعه مثله أو أحسن منه بأقل =

وكونوا عباد الله إخواناً . المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ، ولا يحقره ، التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امرىء<sup>(۱)</sup> من الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم على لمسلم حرام : دمه وماله وعرضه » (رواه مسلم . شرح الأربعين النووية ص ٩٢)

### ألا أدلك على أبواب الخير ؟

410

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قلت: يارسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ، ويباعدنى عن النار. قال: «لقد سألت عن عظيم ، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت . ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة ، والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار ، وصلاة الرجل فى جوف الليل ، ثم تلا: وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون في ثم قال: فلا أخبرك برأس الأمر وعموده ، وذروة سنامه الجهاد » ثم قال: ألا أخبرك « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد » ثم قال: ألا أخبرك بدأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد » ثم قال: ألا أخبرك بدلك كله . قلت : بلى يا رسول الله ، فأخذ بلسانه وقال : « كف عليك هذا » بملاك (٢) ذلك كله . قلت : بلى يا رسول الله ، فأخذ بلسانه وقال : « كف عليك هذا » قلت يا نبى الله ، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : « ثكلتك أمك (١)، وهل يكب الناس فى النار على وجوههم » – أو قال : على مناخرهم – « إلا حصائد ألسنتهم (٥)» ؟

(رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . النووية ص ٨١)

### الله تعالى يمتن على عباده

417

عن أبى ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه عن النبي عَلِيْتُكُم فيما يرويه عن ربه

<sup>=</sup> من ثمن ذلك والشراء على الشراء حرام بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه منه بأغلى ثمن

 <sup>(</sup>١) بحسب: يكفيه من الشر . (٧) ذرورة سنامة: أعلاه . (٣) ملاك الشيء: مقصوده .

 <sup>(8)</sup> لكلتك أمك : فقدتك ولم يقصد رسول الله علي حقيقة الدعاء بل جرى على عادة العرب في الحطاب
 (٥) حصائد السنتهم : جناياتها على الناس بالوقوع في أعراضهم كالكذب والتميمة وخلف الوعد : د كبر

حصائد السنتهم: جنایاتها على الناس بالوقوع فى أعراضهم كالكذب والنميمة وخلف الوعد: « كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » .

عز وجل أنه قال : « ياعبادي إني حرمت الظلم<sup>(١)</sup> على نفسي وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا(٢). ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم . ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . ياعبادي كلكم عار إلا من كسوته ، فاستكسوني أكسكم ، ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعاً ، فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونی<sup>(۱)</sup>، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی . یا عبادی لو أن أولکم وآخركم وإنسکم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً . ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر . ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله(٤) ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه<sup>(٥)</sup> »

(رواه مسلم . النووية ص ٧)

### ما أفضل هذه الأعمال

414

عن أبى مالك الحارث بن عاصم الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَيْثُهُ : « الطُّهُورِ شَطْرِ الإيمان<sup>(٦)</sup>، والحمد لله تملأ الميزان<sup>(٧)</sup>، وسبحان الله ، والحمد لله تملآن ، أو تملأ ما بين السماء والأرض ، والصلاة نور (^) والصدقة برهان(٩)، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدون فبائع نفسه فمعتقها أو مويقها(١٠)

(رواه مسلم . النووية ص ٦٧)

<sup>(</sup>١) حرمت الظلم على نفسى : تقدست عنه . (٢) فلا تظالموا : لا يظلم بعضكم بعضاً .

<sup>(</sup>٣) فسبحان من لاتنفعه الطاعة ولا تضره المعصية .

<sup>(\$)</sup> على توفيقه لطاعته . (٥) حيث اتبع هواها .

<sup>(</sup>٦) الطهور طهارة القلب من الحقد والحسد وسائر أمراض القلب وهذا هو شطر الإيمان وشطره الثانى : النطق بالشهادتين . ١ هـ الغزالي .

<sup>(</sup>٧) تملأ الميزان : أي أن ثوابها لو كان جسماً لملأه . (۸) نور : أي ثوابها نور .

<sup>(</sup>٩) برهان : دليل على صحة إيمان صاحبها لأن المنافق لا تسهل عليه .

<sup>(</sup>١٠) كل يعمل لمصلحته ، فمن الناس من يطع الله فينجى نفسه ومنهم من يعصه ف<del>يهلكها</del>

### الله ينصح عباده

« من العزيز الحميد ، إلى من خلقت من العبيد ، سلام عليكم ، هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم ، فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود ، ووهبتكم الجود ، ثم أنشأت لكم الأسماع فسمعتم ، والأبصار فأبصرتم ، والعقول ففهمتم ، والقلوب فعلمتم ، والألسنة فنطقتم ، ثم أشهدتكم على أنفسكم لي بالوحدانية فشهدتم، ولكنكم بعد الإقرار أنكرتم، وعند البلاء جزعتم، فلا تستكثروا ما يصيبكم منا ، فإن عدتم عدنا ، وزدنا بالكرم وجدنا ، فمن تاب قبلنا ، ومن نسى ذكرنا ، ومن عمل قليلا شكرتا ، نعطى ونمنح ، ونجود ونسمح ، ونعفو ونصفح، كرمنا مبذول، وسترنا مسبول. عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها ، والشمس وشعاعها ، والأرض واتساعها ، والأفلاك ومدارها ، والبحار وأمواجها ، وما هو ظاهر وكامن ، ومتحرك وساكن ، وما غاب وما حضر ، وما خفي وما ظهر ، الكل يشهد بجلالي ، ويقر بكمالي ، ويعلن بذكري ولا يغفل عن شكرى . عبدى أذكرك وتنساني ، وأسترك ولا تخشاني ، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها ، أو البحار لغرقتك في معينها ، ولكن أحميك بقدرتي ، وأمدك بقوتي ، وأؤخرك إلى أجل أجلته ، ووقت وقته ، ولابد لك ولكل نفس من الورود والوقوف بين يدي ، أعدد عليك أعمالك ، وأذكرك أفعالك ، حتى إذا أيقنت بالبوار<sup>(١)</sup> وأدركت أنك من أهل النار ، أوليتك غفراني ومنحتك رضواني ، وقلت لك : لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والأوزار ، ومن أجلك سميت نفسى العزيز الغفار » (من صحف إبراهيم عليه السلام . نزهة المجالس)

#### احفظ الله يحفظك

719

عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي عَلَيْكُ يوماً فقال: «ياغلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك (٢٠)، احفظ الله تجده تجاهك (٢٠)، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ،

<sup>(</sup>١) البوار : الهلاك .

<sup>(</sup>٧) احفظ الله يحفظك : احفظ أوامره وامتثلها وانته عن منهاته يحفظك في الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup>٣) تجاهلك : أمامك .

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف »

(رواه الترمذي وقال : حسن صحيح)

وفى رواية غير الترمذى: « احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة ، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسراً »

(النووية ص ٦٠)

### بداية الإنسان وخاتمته

77.

(رواه البخارى ومسلم. التووية ص ٢٦)

<sup>(</sup>١) يحتمل أن المراد أنه يجمع بين ماء الرجل والمرأة فيخلق منهما الولد كما قال تعالى : دخلق من ماء دافق، ، ويحتمل أن المراد أنه يجمع ظن البدن كله لما قيل : من أن النطقة فى الطور الأول تسرى فى جسد المرأة أربعين يوماً ثم تجمع ويذر عليها من لربه المولود ، فتصير علقة ثم يستمر فى الطور الثانى فيأخذ فى الكبر ، فتصير مضفة لأنها بقدر اللقمة ثم تصور فى الطور والثالث وإذا تم ذلك الطور صار للمولود أربعة أشهر نفخت فيه الروح .

<sup>(</sup>٣) يسير من الزمان ، نسأل الله حسن الحاتمة .

### جبريل عليه السلام يسأل والنبي علله يجب

عن عمر رضى الله عنه قال : بينها نحن جلوس عند رسول الله عَلِيُّ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي عَلِيُّكُم ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يامحمد عَيِّالَةٍ أخبرنى عن الإسلام . فقال رسول الله عَلِيلًا : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، قال: : صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الإيمان . قال : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر(١) خيره وشره » قال : صدقت . قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قال : فأخبرني عن الساعة . قال : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل؟» قال : فأخبرني عن علاماتها . قال : « أن تلد الأمة ربتها(٢)، وأن ترى الحفاة العراة العالة (٢) رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » ثم انطلق فلبثت ملياً ، ثم قال : يا عمر رضي الله عنه أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم (رواه مسلم. النووية ص ١٦) دينكم،

### لا خير في قول لا براد به وجه الله

777

عن نعيم بن محة قال : كان في خطبة أبي بكر رضي الله عنه : أما تعلمون أنكم تغدون ، وتروحون لأجل معلوم ، فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله تعالى فليفعل ، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل . إن قوماً جعلوا آجالهم لغيرهم فنهاكم أن تكونوا أمثالهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أين من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم ، وحلوا فيه بالشقوة والسعادة ، وأين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحفوها بالحوائط<sup>(؛)</sup> قد صاروا تحت

<sup>(</sup>١) القدر : تقدير الله الأشياء أزلا وعلمه أنها تقع في أوقات معلومة وأمكنة محدودة .

<sup>(</sup>٢) كتاية عن كثرة السرارى وأولادهن ، فإن ولدَّها من سيدها بمنزلة سيدها لأن مال الإنسان صائر إلى

<sup>(</sup>٣) العالة : الفقراء .

الصخر والآبار . هذا كتاب الله عز وجل لا تفنى عجائبه ، فاستضيئوا منه ليوم ظلمة ، وانتصحوا بشأنه وبيانه . إن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال : ﴿ كَانُوا يَسَارِعُونَ فَي الحَيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ﴾ لا خير في قول لا يراد به وجه الله ، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ، ولا خير فيمن لا يخاف في الله لومة لائم . خير فيمن لا يخاف في الله لومة لائم . (رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن معه لم أجد من ترجمه)

### لكل زارع ما زرع

444

عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول إذا قعد: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوضة ، وأعمال محفوظة ، والموت يأتى بغتة ، فمن زرع خيراً يوشك أن يحصد رغبة ، ومن زرع شراً يوشك أن يحصد ندامة ، ولكل زارع ما زرع ، ولا يسبق بطىء بحظه ، ولا يدرك حريص بحرصه ما لم يقدر له ، فمن أعطى خيراً فالله أعطاه ، ومن وقى شراً فالله وقاه . المتقون سادة ، و الفقهاء قادة ، ومجالستهم زيادة .

(رواه الطيراني في الكبير ورجاله موثكون)

### وصية أبى بكر لصر رضى الله عنهما

448

عن الأغر بن مالك قال: لما أراد أبو بكر رضى الله عنه أن يستخلف عمر رضى الله عنه بعث إليه فدعاه فقال: إنى أدعوك إلى أمر متعب لمن وليه ، فاتق الله ياعمر بطاعته ، وأطعه بتقواه ، فإن التقى أمر محفوظ ، ثم إن الأمر معروض لا يستوجبه إلا من عمل به ، فمن أمر بالحق وعمل بالباطل وأمر بالمعروف وعمل بالمنكر يوشك أن تنقطع أمنيته ، وأن يحيط به عمله (۱)، فإن أنت وليت أمرهم فإن استطعت أن تجف يدك من دمائهم ، وأن تضمر بطنك (۱) من أموالهم وأن تكف لسانك من أعراضهم ، فافعل ولا حول ولا قوة إلا بالله .

(رواه الطيراتي بإسناد منقطع ورجاله ثقات)

<sup>(</sup>١) يحيط به عمله : يهلكه .

#### ایاك وما یعتدر منه

عن سعد أنه قال لابنه عند الموت: يا بنى إنك لن تلقى أحداً هو أنصح لك منى . إذا أردت أن تصلى فأحسن وضوءك ، ثم صل صلاة لا ترى أنك تصلى بعدها ، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر ، وعليك بالإياس<sup>(۱)</sup> فإنه الغنى ، وإياك وما يعتذر منه من العمل والقول ، واعمل ما بدالك .

(رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)

### وصية قيس بن عاصم رضى الله عنه لأولاده

777

عن عبد الله بن سوید المنقری قال: شهدت قیس بن عاصم وهو یوصی ، فجمع بنیه وهم اثنان وثلاثون ذکراً فقال: یا بنیی إذا أنا مت فسودوا أکبر کم تخلفوا أباکم ، ولا تسودوا أصغر کم فیزری بکم ذلك عند أکفائکم ، ولا تقیموا علی نائحة ، فانی سمعت رسول الله علی ینهی عن النیاحة ، وعلیکم بالمال ، فإنه منبهة للکریم ، فاین سمعت رسول الله علی تعلی الابل إلا فی حقها ، ولا تمنعوها من حقها ، ولیاکم وکل عرق سوء(۱) فمهما یسر کم یوماً یسو کم أکثر ، واحذروا أبناء أعدائکم فإنهم لکم أعداء علی منهاج(۱) آبائهم ، وإذا أنا مت ، فادفنونی فی موضع لا یطلع علیه هذا الحی من بکر بن وائل ، فإنها کانت بینی وینهم خماشات(۱) فی الجاهلیة فأخاف أن ینبشونی فیفسدوا علیهم دنیاهم ، ویفسدوا علیکم آخرتکم ، ثم دعا بکنانته(۱) وأمر ابنه الأکبر وکان یدعی علیاً فقال : أخرج سهما من کنانتی ، فأخرجهما ، فقال : أخرج سهما فأخرجهما ، فقال : اکسرهما فکسرهما ، ثم قال : أخرج ثلاثین سهماً فأخرجهما ، فقال : احصبها اکسرهما فکسرهما ، ثم قال : أخرج ثلاثین سهماً فأخرجهما ، فقال : احسبها ، وکذا أنتم بالاجتاع ، وکذلك أنتم بالفرقة ثم أنشأ یقول :

إنما المجد ما بني والد الصد ق (٢) وأحيا فعالسه المولسود

<sup>(</sup>١) الإياس : الياس . (٢) إياكم وكل عرق سوء : احذروا كل ذى أصل مىء .

 <sup>(</sup>٣) منهاج: طریقی. (٤) ځاشات: جنایات وجراحات. (٥) بکتاننه: جعبة السهام.

<sup>(</sup>١) اعصبها بوتر : أربطها به ، والوتر : من سيور القوس . ٧٠) والد الصدق : نعم الوالد .

وكفى المجد والشجاعة والح لم إذا زانها فعال() وجود وثلاثون يا بنى إذا منا عقدتهم() للبانيات العهود كثلاثين من قداح إذا منا شدها للمراد عقد شديد وذوو السن والمروءة أولى أن يكن منكمو لهم تسويد لم تكسر وإن تبددت الأسهام أودى () بجمعها التبديد وعليكم حفظ الأصاغر حتى يبلغ الحنث() الأصغر المجهود (رواه الطبراني في الكبير والأوسط وروى أحد طرفاً منه ورجال أحد رجال الصحيح)

#### عظة الخضر لموسى عليهما السلام

444

(٩) هكاراً : كثيراً عجبك .

<sup>(1)</sup> الفعال بفتح الفاء : الوصف الحسن .

<sup>(</sup>٧) عقدتهم العهود للبانيات : ربطتهم وقوتهم لبناء ما فيه مصلحتهم .

<sup>(</sup>٣) أودى بجمعها التبديد : أهلكها التفرق . ﴿ ﴿ ﴾ الحنث : البلوغ والجهود المتعب .

 <sup>(</sup>a) البلغة والبلاغ والتبلغ: ما يتبلغ به من العيش ولا يفضل.

<sup>(</sup>١) وطن نفسك على الصبر: أحملها عليه .

 <sup>(</sup>٧) أشعر قلبك بالتقوى : اجعلها شعاره : أى لا صقة به .

<sup>(</sup>۸) در نود . (۸) در نود .

مهذاراً . إن كثرة المنطق تشين العلماء ، وتبدى مساوىء الحفاء ، ولكن عليك بذى اقتصاد (۱) ، فإن ذلك من التوفيق والسداد (۲) ، وأعرض عن الجاهل ، واحلم عن السفهاء ، فإن ذلك فضل الحكماء ، وزين العلماء . إذا شتمك الجاهل فاسكت عنه سلماً ، وجانبه حزماً ، فإن ما بقى من جهله عليك ، وشتمه إياك أعظم وأكثر . يا بن عمران لا ترى إنك أوتيت من العلم إلا قليلا ، فإن الاندلاق والتعسف من الاقتحام والتكلف (۱) يا بن عمران لا تفتحن باباً لا تدرى ما غلقه ، ولا تغلقن باباً لا تدرى ما فلقه ، ولا تغلقن باباً لا تدرى ما فتحه . يا بن عمران من لا ينتهى من الدنيا نهمته ، ولا تنقضى منها زاهداً ؟ هل يكون عابداً ؟ من يحقر حاله ، ويتهم الله بما قضى له كيف يكون زاهداً ؟ هل يكف عن الشهوات من قد غلبه هواه ، وينفعه طلب العلم والجهل تعمل به ، ولا تعلمه لتحدث به ، فيكون عليك بوره (١) ولغيرك نوره . يا بن عمران اجعل الزهد والتقوى لباسك ، والعلم والذكر كلامك وأكثر من الحسنات ، عمران اجعل الزهد والتقوى لباسك ، والعلم والذكر كلامك وأكثر من الحسنات ، فإنك مصيب السيئات ، وزعزع بالخوف قلبك ، فإن ذلك يرضى ربك ، واعمل خيراً ، فإنك لابد عامل سواه . قد وعظت إن حفظت ، فتولى الخضر ، وبقى موسى عليه السلام حزيناً مكروباً »

(رواه الطبراني في الأوسط وفيه زكريا بن يحيى الوقاد وقد ضعفه غير واحد وذكره ابن حبان في الثقات ، وذكر أنه أخطأ في وصله ، والصواب فيه عن سفيان الثوري أن رسول الله على قاله : وبقية رجاله وثقوا . مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٧٤)

# ٣٢٨ الإمام على كرم الله وجهه يسأل والحسن رضى الله عنه يجيب

عن الحارث أن علياً سأل الحسن عن أمر المروءة ؟ فقال: يابنى ما السداد؟ (٥) قال: يا أبت السداد رفع المنكر بالمعروف. قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع العشيرة، وحمل الجريرة (٢)، وموافقة الإخوان، وحفظ الجيران.

<sup>(</sup>١) بذى اقتصاد : بقول قليل . (٢) السداد : الصواب .

 <sup>(</sup>٣) الاندلاق : خروج الشيء من مكانه ، والتعسف : ركوب الأمر من غير روية ، والاقتحام والتقحم :
 رمى الإنسان نفسه فى الأمر من غير روية ، والتكلف : تجشم الأمر على مشقة .

<sup>(</sup>٤) بوره : البور جمع باتر ما لم يعمر بالزرع فكأن العلم نتيجته العمل ، فإذا لم يعمل به فكأنه بور .

<sup>(</sup>٥) السداد : الصواب . (٦) الشرف : العلو ، والجريرة : الجناية .

قال: فما المروءة ؟ قال: العفاف ، وإصلاح المال. قال: فما الدقة؟(١) قال: النظر في اليسير ، ومنع الحقير . قال : فما اللؤم ؟ قال : إحراز المرء نفسه ، وبذله عرسه ، قال : فما السماحة ؟ قال : البذل من العسير ، واليسير . قال : فما الشح ؟ قال : أن ترى ما أنفقته تلفاً . قال : فما الإخاء ؟ قال : المواساة . قال : فما الجبن ؟ قال : الجرأة على الصديق والنكول عن(٢) العدو . قال : فما الغنيمة ؟ قال : الرغبة في التقوى ، والزهادة في الدنيا هي الغنيمة الباردة (٣). قال : فما الحلم ؟ قال : كظم الغيظ وملك النفس. فما الغني ؟ قال: رضي النفس بما قسم الله تعالى لها وإن قل ، وإنما الغني غني النفس . قال : فما الفقر ؟ قال : شره(<sup>؛)</sup> النفس في كل شيء. قال: فما المنعة؟ قال: شدة البأس، ومنازعة أشد الناس. قال: فما الذل ؟ قال : الفزع عند المصدوقة (٥). قال : فما العبي ؟ قال : العبث وكثرة البزاق عند المخاطبة . قال : فما الكلفة(٢)؟ قال : كلامك فيما لا يعنيك . قال : فما المجد ؟ قال : أن تعطى في الغرم(٧)، وتعفو عن الجرم . قال : فما العقل ؟ قال : حفظ القلب ما استودعته . قال : فما الخرق(٩/٩ قال : مفارقتك إمامك ، ورفعك عليه حسامك . قال : فما حسن الثناء ؟(^) قال : إتيان الجميل ، وترك القبيع . قال : فما الحزم ؟ قال : طول الأناة والرفق بالولاة . قال : فما السفه ؟ قال : الدناءة ومصاحبة الغواة (١٠٠). قال: فما الغفلة ؟ قال: تركك المسجد، وطاعة المفسد. قال : فما الحرمان ؟ قال : تركك حظك ، وقد عرض عليك . قال : فما الأحمق ؟ قال : الأحمق المبذر في ماله المتهاون في عرضه . ثم قال على كرم الله وجهه : سمعت رسول الله عَيْظِيُّهُ يقول: ﴿ لَا فَقُر أَشَدَ مِنَ الْجَهَلِ ، وَلَا مَالَ أَعُودُ مِنَ الْعَقَلِ ، ولا وحشة أوحش من العجب، ولا استظهار(١١١) أوفق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير، ولا حسب كحسن الخلق، ولا ورع كالكف، ولا عبادة كالتفكر، ولا إيمان كالحياء والصبر ، وآفة الحديث الكذب ، وآفة العلم النسيان ، وآفة الحلم

<sup>(</sup>١) الدقة : الدناءة والصغر .

 <sup>(</sup>۲) النكول : الجبن .
 (۳) الغديمة الباردة : التي تنال دون تعب .

 <sup>(</sup>٤) شره النفس: تطلعها . (٥) المصدوقة : الصدق . (٦) الكلفة : التكلف .

<sup>(</sup>٧) الغرم : الغرامة ، الحسارة بأن يساعد من وجبت عليه دية أو خسرت تجارته .

<sup>(</sup>٨) الحرق : الطيش . (٩) فما سببه ؟

<sup>(</sup>١٠)الغواة : الصلال واحده غاو .

السفه (۱)، وآفة العبادة الفترة (۱)، وآفة الظرف الصلف (۱)، وآفة الشجاعة البغى (۱)، وآفة السماحة المنحن وآفة الحسب الفخر (۱). يابنى لا تستخفن برجل تراه أبداً ، فإن كان أكبر منك فاحسب أنه أبوك ، وإن كان مثلك فهو أخوك ، وإن كان أصغر منك فاحسب أنه ابنك »

(رواه الطبراني وفيه أبو رجاء الحنطى واسمه محمد بن عبد الله وهو كذاب ، وأقول هو وإن كان كذاباً إلا أن هذا الكلام في غاية الجودة ومنتهى الدقة ، وما أشبهه بكلام من نسب إليه . والله أعلم)

### الننيا بحذافيرها

444

قال أبو هريرة: قال النبى عَلَيْ : «ألا أريك الدنيا جمعاً بما فيها»؟ قلت: بلى . قال: فأخذ بيدى ، وأتى بى إلى واد من أودية المدينة . فإذا مزبلة فيها رءوس الناس وعذرات وخرق بالية وعظام البهائم . ثم قال : «يا أبا هريرة هذه الرءوس كانت تحرص حرصكم وتأمل آمالكم : ثم هى اليوم تساقط جلداً بلا عظم ثم هى صائرة رماداً رمدداً (^^). وهذه العذرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها وقذفوها فى بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها . وهذه الخرق الباقية رياشهم (٩) ولباسهم . ثم أصبحت والرياح تقذفها . وهذه العظام عظام دوابهم التى كانوا ينتجعون (١٠) عليها أطراف البلاد . فمن كان باكياً على الدنيا فليبك » فما برحنا حتى اشتد بكاؤنا .

(سراج الملوك للطرطوشي ص ١٣)

### مثل الدنيا وابن آدم عند الموت

77.

روى أن النبي عَلَيْهُ ضرب مثلا للدنيا ولابن آدم عند الموت كمثل رجل له

 <sup>(</sup>١) السفه : السفاهة .
 (٢) الفترة : السكون والتقليل من العبادات والمجاهدات .

<sup>(</sup>٣) الظرف : الأدب ، والصلف : تجاوز الحمد في الظرف وادعاء ما ليس عنده منه .

<sup>(</sup>٤) البغي : التعدي .

 <sup>(</sup>۵) المن : تعداد الأيادى إلى الغير بأن تقول : أعطيتك وفعلت معك ، وواسيتك وهكذا .

<sup>(</sup>٦) الحيلاء : التكبر . (٧) الفخر : تعداد المناقب .

<sup>(</sup>٨)رمد : كزبرج و درهم ، دقيق أو هالك .

ثلاثة أخلاء ، فلما حضره الموت قال لأحدهم : قد كنت لى خلا مكرماً مؤثراً وقد حضرتى من أمر الله تعالى ما ترى ، فماذا عندك ؟ فيقول : هذا أمر الله غلبنى عليك ، ولا أستطيع أن أنفس كربك ولكن ها أنا بين يديك فخذ منى زاداً ينفعك . ثم قال للثانى قد كنت عندى آثر الثلاثة وقد نزل بى من أمر الله تعالى ما ترى فماذا عندك ؟ فيقول : هذا أمر الله تعالى غلبنى عليك . ولا أستطيع أن أنفس كربك ولكن سأقوم عليك فى مرضك ، فإذا مت نقيت غسلك وجودت كسوتك . وسترت جسدك وعورتك . ويقول للثالث قد نزل بى من أمر الله تعالى ما ترى . وأنت أهون الثلاثة على فماذا عندك ؟ فيقول إنى قرينك وخليلك فى الدنيا والآخرة وأنحل معك فى قبرك حين تدخل ؛ وأخرج منه حين تخرج ، ولا أفارقك أبداً . قال النبى عمله شي الله والثانى أهله والثالث عمله »

(سراج الملوك للطرطوشي)

#### يالها من عظة جامعة

441

عن معاذ قال : أخذ بيدى رسول الله عَلَيْكُ فمشى قليلاً ثم قال : (يامعاذ أوصيك بتقوى الله ؛ وصدق الحديث ، ووفاء العهد ؛ وأداء الأمانة ؛ وترك الخيانة ؛ ورحم اليتيم ، وحفظ الجوار ، وكظم الغيظ ، ولين الكلام ، وبذل السلام ؛ ولزوم الإمام ! والتفقه في القرآن ، وحب الآخرة ، والجزع من الحساب ، وقصر الأمل ، وحسن العمل ، وأنهاك أن تشتم مسلماً ، أو تصدق كاذباً ، أو تكذب صادقاً ، أو تعصى إماماً عادلاً ، وأن تفسد في الأرض . يا معاذ اذكر الله عند كل شجر وحجر ، وأحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية »

( رواه البيهقى في الزهدج ؛ ص ٢٤ . الترغيب والترهيب )

#### خطبته في الاعتبار بالموت

[ WWY ]

عن أنس بن مالك قال : خطبنا رسول الله عَلَيْكُ على ناقته الجدعاء فقال : «أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا وجب وكأن الناس كأن الموت فيها على غيرنا وجب وكأن الذى نشيع من الأموات سفر عما قليل راجعون ، نبوئهم(١) أجداثهم(٢)، ونأكل

 <sup>(</sup>١) نبوئهم : ننزهم . (٢) أجداثهم : قبورهم .

تراثهم ، كأنا مخلدون بعدهم ، نسينا كل واعظة ، وأمنا كل جائحة (١) ، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ، طوبى لمن أنفق مالاً اكتسبه من غير معصية الله ، وجالس أهل الفقه والحكمة ، وخالط أهل الذلة والمسكنة ، طوبى لمن نفسه (٢)، وحسنت خليقته ، وصلحت سريرته ، وعزل عن الناس شره ، طوبى لمن أنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من لسانه (٢) ووسعته السنة (١) ولم تستهوه البدعة »

( رواه البزار وفيه النصر بن محرز وغيره من الضعفاء )

### خطبته في نم الاغترار

777

عن خليفة بن الحصين قال: سمعت قيس بن عاصم المنقرى يقول: قدمت على رسول الله على وفد من جماعة بنى تميم ، فقال لى: «اغتسل بماء وسدر» ففعلت ثم عدت إليه فقلت يارسول الله عظنا موعظة ننتفع بها فقال: «ياقيس إن مع العز ذلا. وإن مع الحياة موتا ، وإن مع الدنيا اخرة ، وإن لكل شيء حسبباً ، وعلى كل شيء رقيباً ، وإن لكل حسنة (٥) ثواباً ولكل سيئة (١) عقاباً ، وإن لكل أجل كتاباً . إنه لابد ياقيس من قرين يدفن معك وهو حى . وتدفن معه وأنت أجل كتاباً . إنه لابد ياقيس من قرين يدفن معك وهو حى . وتدفن معه وأنت ميت ، فإن كان كريماً أكرمك ، وإن كان ليماً أسلمك ، ثم لا يحشر إلا معك ، ولا تبعث إلا معه ، ولا تسأل إلا عنه ، فلا تجعله إلا صالحاً ، فإنه إن كان صالحاً لم تأنس إلا به ، وإن كان فاحشاً لم تستوحش إلا منه ، وهو فعلك »

### خطبته في المبادرة إلى الأعمال الصالحة

44.8

عن أبى الدرداء قال: خطبنا رسول الله عليه عليه يوم الجمعة فقال: «أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا<sup>(٧)</sup> الذى بينكم وبين ربكم تسعدوا، وأكثروا الصدقة<sup>(٨)</sup> ترزقوا؛ وأمروا بالمعروف

<sup>(</sup>١) وأمنا كل جائحة : آفة مذهبة للمال .

<sup>(</sup>٣) لأن الصمت أفضل إلا فيما طلب الله الكلام فيه .

<sup>(</sup>٤) السنة : قول النبي ﷺ وفعله وتقريرة ، والبدعة : خلاف السنة ، والاستهواء : الاستالة .

<sup>(</sup>a) حسنة : طاعة <sub>.</sub>

 <sup>(</sup>٦) سيئة : معصية .
 (٧) الوصلة : هي الأعمال الصالحة .

تخصبوا ، وانهوا عن المنكر تنصروا . أيها الناس إن أكيسكم ، أكثركم ذكراً للموت ، وأحزمكم أحسنكم استعداداً له . ألا وإن من علامات العقل التجافى عن دار الخلود . والتزود لسكنى القبور ، والإنابة إلى دار الخلود . والتزود لسكنى القبور ، والتأهب ليوم النشور»

### خطبته في أن المؤمن بين مخافتين

770

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَلَيْهِ يقول فى خطبته: 
﴿ أَيُّهَا النَّاسِ إِن لَكُم مِعالَمُ ( ) فَانتهوا إِلَى مِعالَمُكُم ، وإِن لَكُم نهاية فَانتهوا إِلَى نهايتكم ، وإِن المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع به ، وبين أجل قد بقى لا يدرى ما الله قاض فيه ، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ، ومن دنياه لآخرته ، ومن الشبيبة قبل الكبر ، ومن الحياة قبل الموت . فوالذى نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب (٢) وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار »

# خطبته في الحث على القرآن

777

عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله عليه فقال فى خطبته: وإنه لا خير فى العيش إلا لعالم ناطق أو مستمتع واع. أيها الناس إنكم فى زمان هدنة ، وإن السير بكم سريع. وقد رأيتم الليل والنهار كيف يبليان كل جديد ، ويقربان فى العيش ويأتيان بكل موعود » فقال له المقداد يانبى الله . وما الهدنة ؟ قال : «دار بلاء، وانقطاع ، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع ، وشاهد مصدق ، من جعله أمامه (٣) قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلفه (١) ساقه إلى النار ، هو أوضح دليل إلى خير سبيل ، من قال به صدق . ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل »

### خطبته في خصال كامل الإيمان

444

عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِيْكُه : ﴿ لَا يَكُمُلُ عَبِدَ الْإِيمَانَ بِاللَّهُ ( \*) حتى

(١) جمع معلم كمذهب ، والمراد حدود الشريعة المطهرة . (٢) مستعتب : معذرة .

(٣) جعله أمامه : عمل بأوامره ونواهيه .

(٥) الإيمان : قول باللسان ، واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان .

يكون فيه خمس خصال: التوكل على الله(۱)، والتفويض إلى الله. والصبر على بلاء الله. والصبر على بلاء الله. والتسليم لأمر الله(۲) والرضاء بقضاء الله(۳). إنه من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان »

#### خطبته في الحث على المسالمة والورع

444

عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله عليه يقول فى خطبته: « أيها الناس إن العبد لا يكتب فى المسلمين حتى يسلم الناس من يده ولسانه، ولا ينال درجة المؤمنين حتى يأمن أخوه بوائقه (أ)، ويأمن جاره بوادره (أ) ولا يعد من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذار ما به البأس. أيها الناس: إنه من خاف البيات أدلج (أ) ومن أدلج فى السير وصل، وإنما تعرفون عواقب أعمالكم، لو قد طويت صحائف آجالكم. أيها الناس إن نية المؤمن خير من عمله (أ)

### خطبته في الانقطاع إلى الله

444

عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة فيها . ومن انقطع إلى الدنيا ، وكله الله إليها ، ومن حاول أمراً بمعصية الله ، كان أبعد له مما رجا ، وأقرب له مما اتقى ، ومن طلب محامد الناس بمعاصى الله عاد حامده منهم ذاماً ، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إليهم ، ومن أرضى الناس بسخط النه وبين الناس كفاه الله شرهم ، ومن أحسن فيما بينه وبين الله ، كفاه الله فيما بينه وبين الناس ، ومن أحسن سريرته أصلح الله له علانيته ، ومن عمل لآخرته ، كفاه الله أمر دنياه »

<sup>(</sup>١) التوكل على الله : الانقطاع والاعتاد عليه . ﴿ ٢) والتسليم لأمر الله : الانقياد والحضوع .

 <sup>(</sup>٣) والرضاء بقضاء الله : طيب النفس عن المقدور .
 (٥) بوادره : ما يبدر منه كالمزاحمة والحسد .

<sup>(</sup>٦) البيات : الإغارة ليلا ، وأدلج : سار ليلا ليأمن ، والمراد أن من خاف عذاب الله اجتهد في طاعته .

 <sup>(</sup>٧) لأنها أفسح منه إذ قد ينوى أن يفعل كلطاعة ، ولا يتمكن إلا من القليل ، والفاسق قد ينوى كل معصية ولا يتها له إلا القليل .

#### ضرر اللسان

عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : « رحم الله عبداً تكلم فغنم أو سكت فسلم . إن اللسان أملك شيء للإنسان . ألا وإن كلام العبد كله عليه إلا ذكر الله ، أو أمرا بمعروف ، أو نهياً عن منكر ، أو إصلاحاً بين مؤمنين ، فقال له معاذ بن جبل : أنواخذ بما نتكلم به ؟ فقال : «وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ، فمن أراد السلامة : فليحفظ ما جرى به لسانه ، وليحرس ما انطوى عليه جنانه وليحسن عمله ، وليقصر أمله ، ثم لم تمض أيام حتى نزلت : ﴿ لا خير في كثير من نجواهم . إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ﴾

#### خطيته في التحنير من سب الدنيا

721

عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله عَلَيْكُهُ: « لا تسبوا الدنيا ، فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ الخير . وبها ينجو من الشر ، إنه إذا قال العبد لعن الله الله الدنيا . قالت الدنيا : لعن الله أعصانا لربه (۱) ، قال السيد الشريف : فأخذ هذا المعنى بعضهم فقال :

يقولون الزمان به فساد

وهم فسدوا وما فسد الزمان

### خطبته في الموت وأثره في القناعة

454

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكُهُ: « أكثروا من ذكر هازم اللذات (٢) فإنكم إن ذكرتموه فى ضيق وسعه عليكم فرضيتم به فأجرتم ، وإن ذكرتموه فى غنى بغضه عليكم فجدتم به فأثبتم فإن المنايا قاطعات الآمال ، والليالى مدنيات الآجال . وإن المرء بين يومين : يوم قد مضى أحصى فيه عمله فختم عليه !

<sup>(</sup>١) فم الدنيا محرم إلا إن كان لأنها سبب العصيان ، ولا شيء فيه إن كان لأنها دار الغرور ، ولعنها للاعنها إنصاف إذ اللعن يستحقه العاصي .

<sup>(</sup>٢) الحازم : الضارب القاطع ، والمراد الموت .

ويوم قد بقى لا يدرى لعله لا يصل إليه . إن العبد عند خروج نفسه ، وحلول رمسه ، يرى جزاء ما أسلف وقلة غناء (١) ما خلف ، ولعله من باطل جمعه أو من حقه منعه »

### خطبته في قسمة الرزق والقناعة

757

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « أيها الناس إن الرزق مقسوم لن يعدو امرؤ ما كتب له فأجملوا فى الطلب وإن العمر محدود ؛ لن يتجاوز أحد ما كتب له فبادروا قبل نفاذ الأجل . والأعمال محصاة لن تهمل منها صغيرة ولا كبيرة فأكثروا من صالح العمل ، أيها الناس إن فى القنوع لسعة ، وإن فى الإقتصاد لبلغة (٢) وإن فى الزهد لراحة ، ولكل عمل جزاء وكل آت قريب »

### خطبته في التحذير من الغفلة

722

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عَيْقِكَ يقول فى بعض خطبه أو مواعظه : « أما رأيت المؤخوذين على الغرة ، المزعجين بعد الطمأنينة (أنه الذين أقاموا على الشبهات (أنه وجنحوا الشهوات حتى أتتهم رسل ربهم فلا ماكانوا أملوا أدركوا . ولا إلى ما فاتهم رجعوا ، قدموا على ما عملوا ، وندموا على ما خلفوا ، ولن يغنى الندم . وقد جف القلم . فرحم الله امرأ قدم خيراً ، وأنفق قصداً ، وقال صدقاً ، وملك دواعى شهوته ولم تملكه وعصى أمر نفسه فلم تملكه »

(٣) الطمأنينة : السكون .

١) غناء : نفع . (١) لبلغة : كفاية .

<sup>(</sup>٤) الذين أقاموا على الشبهات : الملبسات بالحق وليست به .

### خطبته في إعطاء الحكمة أهلها

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله على الله على الناس لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ؛ ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ، ولا تعاقبوا ظالماً فيبطل فضلكم ولا تراءوا الناس فيحبط عملكم ، ولا تمنعوا الموجود فيقل خيركم . أيها الناس إن الأشياء ثلاثة : أمر استبان رشده فاتبعوه ، وأمر استبان غيه فاجتنبوه ، وأمر اختلف عليكم فردوه إلى الله تعالى . أيها الناس ألا أنبئكم بأمرين ، خفيفة مؤنتهما ، عظيم أجرهما ، لم يلق الله بمثلهما : الصمت ، وحسن الخلق »

# خطبته في التواضع والإنصاف وطاعة الله

451

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: خطبنا رسول الله عَلَيْكُ خطبة ذرفت منها العيون ووجلت لها القلوب، وكان مما ضبطت منها: « أيها الناس: إن أفضل الناس من تواضع عن رفعة ، وزهد عن غنية ، وأنصف عن قوة ، وحلم عن قدرة . ألا وإن أفضل الناس عبد أخذ من الدنيا الكفاف ، وصاحب فيها العفاف ، وتزود للرحيل ، وتأهب للمسير . ألا وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه ، وعرف عدوه فعصاه ، وعرف دار إقامته فأصلحها ، وعلم سرعة رحلته فتزود لها ، ألا وإن خير الزاد ما صحبه التقوى ، وخير العمل ما تقدمته النية (١) وأعلا الناس منزلة عند الله ؟ أخوفهم منه »

### خطبته فيما يؤتى من قبله يوم القيامة

727

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ إِنَمَا يُؤْتَى الناس (٢) يوم القيامة من إحدى ثلاث : إما من شبهة في الدين ارتكبوها ، أو شهوة للذة آثروها ، أو غضبة لحمية أعملوها فإذا لاحت لكم شبهة فأجلوها باليقين ، وإذا عرضت لكم غضبة فادر عوها (٢) بالعفو (٤) عرضت لكم شهوة فاقمعوها بالزهد ، وإذا عنت لكم غضبة فادر عوها (٣) بالعفو (٤)

(۲) يىلكون بواحد منها .

<sup>(</sup>١) بل لا ثواب للعمل بدونها إنما الأعمال بالنيات .

<sup>(</sup>٣) فادرءوها : ادفعوها .

 <sup>(</sup>٤) تنقية الظواهر والبواطن من فساد العداوة وحمل الأحقاد وهو واجب .

إنه ينادى مناد يوم القيامة من له على الله أجر فليقم . فيقوم العافون عن الناس ، ألم تر إلى قوله تعالى : ﴿ فَمَن عَفَى وأَصلَح فأَجَرِه عَلَى الله ﴾

#### خطبته في الانتباه والاكتفاء بالكفاف

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُهِ: «يقول الله تعلى يا بن آدم تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن ، وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح. أنت فيما يكفيك وتطلب ما يطغيك ، لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع »

### خطبته في صفة الأولياء

عن أنس بن مالك قال قيل لرسول الله عَيْنِيْ : من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؟ فقال : «الذين نظروا إلى باطن الدنيا ألى عين نظر الناس إلى ظاهرها . واهتموا بآجل الدنيا حين اهتم الناس بعاجلها . فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم ؛ وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم . فما عرض لهم من نائلها(٢) عارض إلا رفضوه ، ولا خادعهم من رفعتها خادع إلا وضعوه ، خلقت الدنيا عندهم فما يحددونها ، وخربت بينهم فما يعمرونها ، وماتت في صدورهم فما يحيونها ، بل يهدمونها فيبتون بها آخرتهم ، ويبيعونها فيشترون ما يبقى لهم . ونظروا إلى أهلها صرعي (٢) قد خلت بهم المثلاث فما يرون أماناً دون ما يرجون ، ولا خوفاً دون ما يحذرون »

711

789

<sup>(</sup>١) باطن الدنيا : عناؤها وفناؤها .

 <sup>(</sup>۲) النائل: العطاء . (۳) صرعى: هلكى .

<sup>(</sup>٤) المثلاث : الوقائع الفظيمة ، وحلت بالحاء : نزلت وبالحاء أي صاروا مثلا .

#### خطبته في التحذير من الاغترار بالدنيا

عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله عَيِّقِيْكُم يقول: ﴿ إِنَمَا أَنتُم خلف ماضين ، وبقية متقدمين ، كانوا أكثر منكم بسطة وأعظم سطوة . أزعجوا منها أسكن ما كانوا إليها ، وغدرت بهم أوثق ما كانوا بها ، فلم تغن عنهم قوة عشيرة ، ولا قبل منهم بذل فدية ، فأحلوا نفوسكم بزاد مبلغ (١) قبل أن تؤخذوا على فجأة ، وقد غفلتم عن الاستعداد ولا يغنى الندم وقد جف القلم »

### خطبته في الأخذ بالحزم

701

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «كن في الدنيا كأنك غريب ، أو عابر سبيل واعدد نفسك في الموتى ، وإذا أصبحت نفسك فلا تحدثها بالمساء ، وإذا أمست فلا تحدثها بالصباح، وخذ من صحتك لسقمك ، ومن شبابك لهرمك ، ومن فراغك لشغلك ، ومن حياتك لوفاتك . فإنك لا تدرى ما اسمك غداً »(٢)

### خطبته في محاسبة النفس والتزود للآخرة

707

عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول فى بعض خطبه أو مواعظه: « أيها الناس لا تشغلنكم دنياكم عن آخرتكم ، ولا تؤثروا أهواءكم على طاعة ربكم ، ولا تجعلوا إيمانكم (٢) ذريعة إلى معاصيكم ، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، ومهدوا لها قبل أن تعذبوا وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجوا ، فإنما هو موقف عدل ، واقتضاء حق ، وسؤال عن واجب ، ولقد أبلغ فى الإعذار ، من تقدم بالإنذار »

 <sup>(</sup>١) الزاد المبلغ: التقوى.
 (٣) الإيمان بكسر الهمزة: أى تأخذوا الدنيا بالدين أو بفتحها أى لا تجعلوا الحلف بربكم طريقاً إلى فجوركم.

#### اعمل للآخرة ، تأتك الدنيا صاغرة

عن أبى سعيد الخدرى قال : سمعت رسول الله على عند منصرفه من أحد والناس محدقون ، وقد استند إلى طلحة (۱): « أيها الناس أقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخرتكم ، وأعرضوا عما ضمن لكم من أمر دنياكم، ولا تستعملوا جوارح غذيت بنعمته في التعرض لسخطه بمعصيته واجعلوا شغلكم بالتماس مغفرته ، واصرفوا هم على بالتماس مغفرته ، واسرفوا هم بالتقرب إليه بطاعته . إنه من بدأ بنصيبه من الدنيا ، فاته نصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من الآخرة ما يريد ، ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من الآخرة ما يريد »

# خطبته في مضار الفضول(٢)

401

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْتُهِ: « إياكم وفضول المطعم فإنها تسم القلب بالقسوة وتبطىء بالحوارح عن الطاعة ، وتصم الهمم عن سماع الموعظة ، وإياكم وفضول النظر ، فإنه يبذر الهوى فى القلب ، ويولد الغفلة ، وإياكم واستشعار الطمع ، فإنه يشرب القلب شدة الحرص ، ويختم على القلب بطابع حب الدنيا فهو مفتاح كل سيئة ، وسبب إحباط كل حسنة »

# خطبته في التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة

400

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَيْقَة يقول: «أيها الناس إنما هو خير يرجى أو شر يتقى، وباطل عرف فاجتنب، وحق تيقن فطلب، وآخرة أطل إقبالها فسعى لها، ودنيا أزف نفادها، فأعرض عنها، وكيف

<sup>(</sup>١) شجرة كبيرة .

<sup>(</sup>٢) الزائد عن الحاجة .

يعمل للآخرة من لا تنقطع عن الدنيا رغبته ، ولا تنقضى فيها شهوته . إن العجب كل العجب لمن صدق بدار البقاء وهو يسعى لدار الفناء وعرف أن رضا الله فى طاعته وهو يسعى فى مخالفته »

### خطبته في أن الإنسان يقدم على ما قدم

407

عن أبى أيوب الأنصارى قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: « أيها الناس حلوا أنفسكم بالطاعة ، وألبسوها قناع المخافة واجعلوا آخرتكم لأنفسكم وسعيكم (۱) لمستقركم ، واعلموا أنكم عن قليل راحلون ، وإلى الله صائرون ، فلا يغنى عنكم هناك إلا عمل صالح قدمتموه ، أو حسن ثواب حزتموه . إنما تقدمون على ما قدمتم ، وتجازون على ما أسلفتم ، فلا تخدعنكم زخارف دنيا دنية ، عن مراتب جنات علية ، فكأن قد كشف القناع ، فارتفع الارتياب ، ولاق كل امرىء مستقره ، وعرف مثواه ومقيله ،

### خطبته في أن الدنيا متاع قليل

404

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ في خطبة خطبها: « لا تكونوا ممن المحتدعته العاجلة ، وغرته الأمنية ، واستهوته الخدعة ، ركن إلى دار سريعة الزوال ، وشيكة الانتقال ، إنه لم يبق من دنياكم هذه في جنب ما مضى إلا كإناخة راكب أو صرة حالب ، فعلام تعرجون ، وماذا تنتظرون ، فكأنكم والله ما أصبحتم فيه من الدنيا لم يكن ، وما تصيرون إليه من الآخرة ، كأن لم يزل ، فخذوا الأهبة لأزوف النقلة ، وأعدوا الزاد لقرب الرحلة ، واعلموا أن كل امرىء على ما قدم قادم ، وعلى ما خلف نادم »

# خطبته في النهي عن طول الأمل

TOX

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَلِيْكُم يقول: « أيها

<sup>(</sup>١) أى اجعلوا عملكم للاخرة فيكن لكم ، ولا تظلموا فيؤخذ ثواب عملكم لغيركم .

الناس بسيط الأمل ، متقدم حلول الأجل ، والمعاد مضمار العمل ، فمغتبط بما احتقب غانم ، ومبتئس بما فاته من العمل نادم ، أيها الناس : إن الطمع فقر ، واليأس غنى ، والقناعة راحة ، والعزلة عبادة ، والعمل كنز والدنيا معدن . والله ما يسرنى ما مضى من دنياكم هذه بأهداب بردى هذا ، ولما بقى منها أشبه بما مضى من الماء بالماء ، وكل إلى نفاد وشيك وزوال قريب . فبادروا وأنتم فى مهل الأنفاس ، وجدة الأحلاس (۱) قبل أن تؤخذوا بالكظم (۲)، فلا يغنى عنكم الندم »

# خطيته في أطباق أمته الثلاثة

709

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول: وتكون أمتى فى الدنيا على ثلاثة أطباق: أما الطبق الأول ! فلا يرغبون فى جمع المال وادخاره ، ولا يسعون فى اقتنائه واحتكاره . إنما رضاهم من الدنيا بسد جوعة ، وستر عورة ، وغناهم فيها ما بلغ بهم الآخرة . فأولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . وأما الطبق الثانى : فيحبون جمع المال من أطيب سبله ، وصرفه فى أحسن وجوهه . يصلون به أرحامهم ، ويبرون به إخوانهم ، ويواسون به فقراءهم ، ولعض أحدهم على الرضف (٢) أسهل عليه ، من أن يكتسب درهما من غير حله ، ولعض أحدهم على الرضف (٢) أسهل عليه ، من أن يكتسب درهما من غير حله ، أو أن يضعه فى غير وجهه ، أو أن يمنعه من حقه ، أو أن يكون خازناً إلى حين موته ، فأولئك الذين إن نوقشوا عذبوا ، وإن عفى عنهم سلموا . وأما الطبق موته ، فأولئك الذين أنفقوه ، أنفقوه إسرافاً وبداراً ، وإن أمسكوه ، أمسكوه بخلا واحتكاراً ، أولئك الذين ملكت الدنيا زمام قلوبهم ، حتى أوردتهم النار بذنوبهم »

# اجطوا همكم الآخرة

47.

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله ، وأن تحمدهم على رزق الله ، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله . إن رزق الله لا يجره حرص حريص ، ولا يرده كراهة كاره ،

<sup>(</sup>١) الأحلاس : جمع حلس وهو البساط ، والمراد القوة .

<sup>(</sup>٢) الكظم : الحلق ومجارى الطعام والشراب . ﴿ ﴿ ﴾ الرضف : الحجارة المحماة .

إن الله تبارك وتعالى جعل الروح والفرج فى الرضا واليقين ، وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط . إنك لن تدع شيئاً اتقاء لله إلا آتاك الله خيراً منه ، ولن تأتى شيئاً تقرباً إلى الله إلا أجزل الله لك الثواب عنه ، فاجعل همك وسعيك لآخرة لا ينفد فيها ثواب المرضى عنه ، ولا ينقطع فيها عقاب المسخوط عليه »

# ٣٦١ خطبته في أن العبد لن يموت حتى يستوفى رزقه

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: « ليس شيء يباعد كم من النار إلا وقد ذكرته لكم ، ولا شيء يقربكم من الجنة إلا وقد دللتكم عليه . وإن روح القدس نفث فى روعى أنه لن يموت عبد حتى يستكمل رزقه ، فأجملوا فى الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا شيئاً من فضل الله بمعصيته ، فإنه لن ينال من عند الله إلا بطاعته ألا وإن لكل امرىء رزقاً هو يأتيه لا محالة ، فإن رضى به بورك له فيه فوسعه ، وإن لم يرض به لم يبارك له فيه فلم يسعه . وإن الرجل ليطلب الرزق كما يطلبه أجله »

(روى بعضه البزار عن حنيفة)

# خطبته في غش الدنيا لأهلها

444

عن معاوية رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول فى خطبة أحد العيدين: ﴿ الدنيا دار بلاء ، ومنزل قلعة وعناء ، قد نزعت عنها نفوس السعداء ، وانتزعت بالكره من أيدى الأشقياء ، فأسعد الناس بها أرغبهم عنها وأشقاهم بها أرغبهم فيها ، هى الغاشة لمن استنصحها والمغوية لمن أطاعها ، والخاترة (١) لمن انقاد لها ، فالفائز من أعرض عنها ، والهالك من هوى فيها . طوبى لعبد اتقى فيها ربه وناصح نفسه وقدم توبته وأخر شهوته من قبل أن تلفظه الدنيا إلى الآخرة ، فيصبح فى بطن موحشة غبراء ، مدلهمة ظلماء ، لا يستطيع أن يزيد فى حسنة ، ولا ينقص من سيئة ثم ينشر فيحشر ، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها »

<sup>(</sup>١) الحالزة : الحالثة .

### إن بين يدى الساعة أهوالاً

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الله على السفر المسلمين شمروا ، فإن الأمر جد ، وتأهبوا ، فإن الرحيل قريب وتزودوا ، فإن السفر بعيد ، وخففوا أثقالكم ، فإن وراءكم عقبة كثوداً لا يقطعها إلا المخفون . أيها الناس إن بين يدى الساعة أموراً شداداً ، وأهوالاً عظاماً ، وزماناً صعباً يتملك فيه الظلمة ، ويتصدر فيه الفسقة ، فيضطهد فيه الآمرون بالمعروف ، ويضام الناهون عن المنكر ، فأعدوا لذلك الإيمان ، وعضوا عليه بالنواجذ ، والجئوا إلى العمل الصالح ، وأكرهوا عليه النفوس ، واصبروا على الضراء تفضوا إلى النعيم الدائم »

# خطبته في الترغيب فيما عند الله

47 8

عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول لرجل يعظه: « ارغب فيما عند الله يحبك الله ، وازهد فيما فى أيدى الناس يحبك الناس ، إن الزاهد فى الدنيا ، يريح قلبه وبدنه فى الدنيا والآخرة . ليجيئن أقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمثال الجبال فيؤمر بهم إلى النار » فقيل له : يانبى الله عَلَيْكُ أو مصلون كانوا ؟ قال : «كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهناً من الليل لكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه »

### بلاء الننيا سبب سعادة الآخرة

770

عن ابن عمر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « هذه دار التواء لا دار استواء ، ومنزل ترح لا منزل فرح ، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء ، ألا وإن الله خلق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى ، فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سبباً ، وثواب الآخرة من الدنيا عوضاً ، فيأخذ ليعطى ، ويبتلى ليجزى ، وإنها لسريعة الذهاب ، وشيكة الإنقلاب ، فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة فطامها ، واهجروا لذيذ عاجلها لكريه آجلها ، ولا تسعوا في عمران دار قد قضى الله خرابها ، ولا تواصلوها ، وقد أراد الله منكم اجتنابها ، فتكونوا لسخطه مستحقين »

# خطبته في الحث على التقوى

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَيْنِكُم : « أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ، واسعوا في مرضاته ، وأيقنوا من الدنيا بالفناء ، ومن الآخرة بالبقاء ، واعملوا لما بعد الموت ، فكأنكم بالدنيا لم تكن ، وبالآخرة لم تزل . يا أيها الناس إن من في الدنيا ضيف ، وما في يديه (١٠ عارية ، والضيف مرتحل ، والعارية مردودة ، ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر ، والآخرة وعد صادق ، يحكم فيها ملك قادر ، فرحم الله امرأ نظر لنفسه ، ومهد لرمسه ، مادام رسنه مرخى ، وحبله على غاربه ملقى قبل أن ينفد أجله ، فينقطع عمله »

#### تحنيره من الشهوات

777

عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْظُ لرجل وهو يوصيه:

و أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر ، وأقلل من الذنوب يسهل عليك الموت ،
وقدم مالك أمامك يسرك اللحاق به ، واقنع بما أوتيته يخف عليك الحساب ، ولا
تتشاغل عما فرض عليك بما قد ضمن لك . إنه ليس بفائتك ما قسم لك ، ولست
بلاحق ما زوى عنك ، فلا تكن جاهداً فيما يصبح نافداً ، واسع لملك لا زوال
له ، في منزل لا انتقال عنه »

### من أحب الننيا ابتلى بثلاث

778

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: ﴿ إِنهُ مَا سَكُنَ حَبُ الدنيا قلب عبد إلا التاط منها بثلاث: شغل لا ينفك عناه ، وفقر لا يدرك غناه ، وأمل لا ينال منتهاه . وإن الدنيا والآخرة طالبتان ، ومطلوبتان ، فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل رزقه ، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه ، ألا وإن السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها ، على فانية لا ينفذ عذابها ، وقدم لما يقدم عليه مما هو الآن في يديه ، قبل أن يخلفه لمن سعد بإنفاقه وقد شقى بجمعه واحتكاره »

<sup>(</sup>١) وفي رواية : في يده .

#### إن الله يعطى الدنيا من يحب ويبغض

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَيْضَة : « ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة ، والآخرة قد تجلت مقبلة ، ألا وإنكم فى يوم عمل ليس فيه حساب ، ويوشك أن تكونوا فى يوم حساب ليس فيه عمل ، ألا وإن الله يعطى الدنيا من يحب ويبغض ، ولا يعطى الآخرة إلا من يحب ، وإن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء ، فكونوا من أبناء الآخرة ، ولا تكونوا من أبناء الدنيا . إن شر ما أتخوف عليكم اتباع الهوى ، وطول الأمل ، فاتباع الهوى يصدف (١) بقلوبكم عن الحق ، وطول الأمل يصرف همتكم إلى الدنيا وما بعدهما لا أجد من خير فى دنيا ولا آخرة »

#### ملك الموت

**\*\*** 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الإسان قد نفد وملك الموت يقف على بابه كل يوم خمس مرات، فإذا وجد الإنسان قد نفد أكله وانقطع أجله، ألقى عليه غم الموت فغشيته كرباته، وغمرته سكراته، فمن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة وجهها والباكية لشجوها(٢) والصارخة بويلها، فيقول ملك الموت عليه السلام: ويلكم مم الفزع؟ وفيم الجزع؟ فوالله ما أذهبت لأحد منكم رزقا، ولا قربت له أجلا، ولا أتيته حتى أمرت، ولا قبضت روحه فقال النبي عليه أفيه : فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه، لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم حتى إذا حمل الميت على نعشه، رفرفت روحه فوق عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم حتى إذا حمل الميت على نعشه، رفرفت روحه فوق النعش وهو ينادى : يا أهلى، وياولدى، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بى، ولا تغرنكم كما غرتنى، جمعت لكم المال من حله، ومن غير حله، ثم خلفته لغيرى فالمهناة له، والتبعة على، فاحذروا مثل ما حل بى (٥) »

<sup>(</sup>١) يعدف : يعد .

<sup>(</sup>٢) لشجوها : لحزنها . (٣) استأمرت : استأذنت (٤) التبعة : المؤاخذة .

 <sup>(</sup>٥) (تنبيه) قال شيخنا أبو المحاسن محمد خليل القاوقجي في اللؤلؤ المرصوع: إن هذا الحديث موضوع ،
 وكذا بقية الأربعين التي أولها : كأن الموت على غيرنا كتب ، وكلها افتراء ، وإن كان كلامها حسناً \_\_\_\_

عن معاذ قال: قال عَلَيْكُ : « ألا أنبئك بشر الناس ؟ من أكل وحده ، ومنع رفده (")، وسافر وحده ، وضرب عبده ، ألا أنبئك بشر من هذا ؟ من يبغض الناس ، ويبغضونه (")، ألا أنبئك بشر من هذا ؟ من يخشى شره ، ولا يرجى خيره ، ألا أنبئك بشر من هذا ؟ من باع آخرته بدنيا غيره ، ألا أنبئك بشر من هذا ؟ من أكل الدنيا بالدين (") وقال : شرار أمتى الذين ولدوا في النعيم ،، وغذوا به يأكلون من الطعام ألواناً ، ويلبسون من الثياب ألواناً ، ويركبون من الدواب ألواناً ، ويركبون من الدواب ألواناً ، ويركبون من الدواب

عن أبى البجير قال: قال رسول الله عَيَّاتُهُ: « ألا يارب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا ، جائعة عارية يوم القيامة ، ألا يارب نفس حائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة ، ألا يارب مكرم لنفسه (٥) وهو لها مهين (١) ، ألا يارب مهين لنفسه (٧) وهو لها مكرم (١) ، ألا يارب متخوض ومتنعم فيما أفاء الله على رسوله على ماله عند الله من خلاق (١) ألا وإن عمل الجنة حزن (١٠) بربوة (١١) ، ألا وإن عمل الجنة حزن طويلاً طويلاً (١١) ، ألا يارب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً (١١) ، الجامع الصغير) النار سهل بسهوة (١١) ، ألا يارب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلاً (١١) ،

\_ وموعظة ، وضعها ابن ودعان ، وقيل : سرقها من واضعها زيد ابن رفاعة ، وكان من أجهل خلق الله في الحديث وأجرأهم على الكذب ، كذا ذكره بعض النقاد . اهـ (وأقول) في هذا نظر: فإني رأيت أكثرها في كتب معتمدة ، وبعضها روى بأسانيد صحيحة وحسنة ، وهي من الكلام الذي تميل إليه النفوس ، وتستريح القلوب ، فهي في منتبي الحكمة وغاية الطرافة ، وما أولاها أن تحفظ وينسج على غرارها لتجود القريحة ويصقل اليان إلا أن الأحوط أن لا ينسب إلى الرسول عَلَيْكُ ، مالم تصح نسبته إليه فراراً من الوعيد ، والله الموفق لما يريد .

 <sup>(</sup>١) من أكل وُحده ومنع رفده : عطاءه .
 (١) لدلالته على بفض الملائكة له وبغض ربه .

 <sup>(</sup>٣) المنخذ علمه قريعة الاتصاله بالحكام وزهده طريقة للإتعام عليه والإكرام . (٤) يتفاصحون به .

 <sup>(</sup>٥) باتباع شهوامها . ١٠ (٦) بإبعادها عن الله وحرمانها ما أعده الله لمن أطاعه . (٧) بمخالفتها .

<sup>(</sup>٨) لسميه قيما يقى ويسعدها أبدا .

<sup>(</sup>٩) خلاق : نصيب ، وذلك السلطان أو نائبه الذي ينفق من مال الدولة أكثر نما يستحق .

<sup>(</sup>١٠) الحزن : الصعب .

<sup>(11)</sup> الربوة مثلثة الراء والعدم أفصح : المكان المرتفع ، والمراد أن العمل الموصل إلى الجنة صعب شديد حفت الجنة بالمكاره .

<sup>(</sup>٩٣) السهوة : الأرض اللينة ، شبه المعصية في سهولتها على مرتكبها بالأرض اللينة .

<sup>(</sup>١٣) كشهرة بطن أو فرج إلى مستحوين أورثت حزناً في الدنيا والآخرة .

#### خصال تضمن الجنة وبعض الصدقات

عن عائشة رضى الله عنها أن النبى عَلَيْكُم قال : « خصال ست ما من مسلم يموت فى واحدة منهن إلا كان ضامناً على الله أن يدخله الجنة : رجل خرج مجاهداً ، فإن مات فى وجهه كان ضامناً على الله ، ورجل تبع جنازة ، فإن مات فى وجهه كان ضامناً على الله ، ورجل توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لصلاة ، فإن مات فى وجهه كان ضامناً على الله ، ورجل فى بيته لا يغتاب المسلمين ، ولا يجر إليه سخطاً ولا تبعة ، فإن مات فى وجهه كان ضامناً على الله »

وعن أبى ذر قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « تبسمك فى وجه أخيك لك صدقة ، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ، وإرشادك الرجل فى أرض الضلال لك صدقة ، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ، وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك لك صدقة »

# ما أعظم الحب في الله والاعتصام به

777

عن ابن مسعود قال: قال عَيْقَالُم: «أوحى الله تعالى إلى نبى من الأنبياء أن قل لفلان العابد: أما زهدك الدنيا فتعجلت به راحة نفسك. وأما انقطاعك إلى فتعززت بى ، فماذا لى عليك ؟ قال: يارب وماذا لك على ؟ قال: هل عاديت في عدواً أو هل واليت في ولياً ؟ وعزتى لا ينال رحمتى من لم يوال في ، ولم يعاد في . وعن عبادة بن الصامت قال الله تعالى: حقت محبتى للمتحابين في ، وحقت محبتى للمتواصلين في ، وحقت محبتى للمتناصحين في ، وحقت محبتى للمتزاورين ، وحقت محبتى للمتباذلين في (المجامع المعنور بسند صحيح) النبيون والصديقون والشهداء »

<sup>(</sup>١) أن يبذل كل واحد لأخيه ما يحتاجه لوجه الله .

<sup>(</sup>٧) ليس المراد أن الأنبياء يغبطونهم حقيقة ، بل المراد بيان فضلهم على أكمل وجه ، ( تنبيه ) : الزاهد في الدنيا لينال الآخرة انتقل من كون إلى كون أعلى منه فلم تخلص معاملته لربه ، وإنما تخلص إذا خلص من مقام الزهد بمعى أنه لم ير لنفسه ملكا في الدارين حتى يزهد فيه قال :

ترحل عن مقام الزهد قلبسي فأنت الحق وحدك في شهسودي الزهد في مسواك ولسيس شيء أراه سواك يسأسر الوجسسود

وعن كعب بن مالك أن النبي عَلَيْتُ قال : « أوحى الله تعالى إلى داود : ما من عبد يعتصم بى دون خلقى أعرف ذلك من نيته فتكيده السموات بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجاً ، وما من عبد يعتصم (١) بمخلوق دونى أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه ، وأرسخت الهوى من تحت قدميه (٢)، وما من عبد يطيعنى إلا وأنا معطيه قبل أن يسألنى وغافر له قبل أن يستغفرنى »

(رواه ابن عساكر بسند حسن . الجامع الصغير)

# ثلاثة يحبهم الله ، وستة يبغضهم

474

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله يوم الله عليه الله على القيامة ، ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب (۱۱) ، ورجل حلف على يمين كاذبة (۱۱) بعد العصر (۱۱) ليقتطع بها مال رجل مسلم (۱۱) ، ورجل منع فضل مائة (۱۱) فيقول الله : اليوم (۱۱) أمنعك فضلى كما منعت فضل ما لم تعمل يداك »

 <sup>(</sup>١) يحصم: يتمسك مخلصاً .
 (٢) خذلته وجعلت ميله إلى أسفل فلا يرتفع .

<sup>(</sup>ع) يقبت بعد أن ولى أصحابه . (۵) يقطهما من التعب (۵) ارتجال لأحدها .

 <sup>(</sup>٩) يضطجعوا من التعب
 (٧) الحلاف : كثير الحلف صدقاً أو كذباً في حق أو باطل .

 <sup>(</sup>٧) اخبرى: خير اخلف طدفا أو درب في حق أو باعث .
 (٩) البخيل المنان : الذي يعدد ذكر ما أعطاه لمن أعطاه .

<sup>( (</sup> ١ ) بأن قال : فلان أعطالي عشرة ، فكيف تعطيني خسة .

<sup>(11)</sup> على يمين: أي يميناً ، فعل زائدة .

<sup>(</sup>١٣) خصه لأنه آخر النهار ، فإذا ختمه بسوء كان له الوعيد الشديد . (١٣) أو كافر .

<sup>(14)</sup> الزائد عن حاجته عن المحتاج (10) يوم القيامة .

# ثمانية أبغض خلق الله إليه

عن الوضين بن عطاء قال: قال رسول الله عَلَيْكَمْ: «ثمانية أبغض خليقة الله إليه يوم القيامة: السقارون، وهم الكذابون، والخيالون، وهم المستكبرون، والذين يكنزون (۱) البغضاء لإخوانهم في صدورهم. فإذا لقوهم تخلقوا (۱) لهم، والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله عَلَيْكُ كانوا بطاء (۱)، وإذا دعوا إلى الشيطان وأمره (۱) سراعاً، والذين لا يشرف (۱) لهم طمع من الدنيا إلا استحلوه بأيمانهم، وإن لم يكن لهم ذلك بحق، والمشاءون بالنميمة، والمفرقون بين الأحبة (۱)، والباغون البرآء الدحضة (۷) أولئك يقذرهم (۸) الرحمن عز وجل »

#### ثلاث ثلاثات

777

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى عَلَيْكُم قال : « ثلاث وثلاث وثلاث ، فثلاث لا يمين فيهن ، وثلاث الملعون فيهن ، وثلاث أشك فيهن ، فأما الثلاث التى لا يمين فيهن : فلا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده (۹) ، وأما الملعون فيهن (۱۱): فملعون من لعن والديه ، وملعون من ذبح لغير الله الله الله الله وملعون من غير تخوم الأرض (۱۱) ، وأما التي أشك فيهن : فعزير لا أدرى أكان نبياً أم لا (۱۲) ، ولا أدرى ألعين تبع أم لا (۱۲) ، ولا أدرى آلحدود كفارة لأهلها أم لا (۱۰) »

﴿ الجامع الصغير عن ابن عساكر)

<sup>(</sup>۱) یکنزون : یکتمون .

 <sup>(</sup>٢) تخلقوا : تكلفوا وأظهروا عدم البغضاء وهذا شأن المنافقين .
 (٣) بطاء : غير مسرعين .
 (٤) من اللهو والشهوات .
 (٥) يشرف : يظهر .
 (٦) الأحبة كالزوجين والصاحبين بالفتن .

ع) من اللهو والشهوات . (٥) يشرف : يظهر . (٦) الأحبة الكالزوجين والصاحبين بالفتن .
 (٧) الدحضة : الزلة . (٨)، يقذوهم : يبغضهم .

<sup>(</sup>٩) أي لا ينبغى التمادي على اليمين بل ينبغي الحنث والتكفير إذا أمره أبوه أو سيده أو زوجها بغير معصية ،

وحلف أن لا يفعل ، فيجب الحنث والتكفير . (١٠) أى من أتى بشيء منهن كان ملعوناً .

<sup>(</sup>۱۰) ای من آق بشیء منهن کان ملعونا . (۱۲) حدودها التی یعلم بها حد کل شخص وأحدها تخم کفلس .

<sup>(</sup>۱۳) هذا قبل أن يعلم أنه نبي . (۱۶) هذا قبل أن يعلم أنه أسلم .

<sup>.(10)</sup> قبل أن يعلم أنها كفارة لذنب الفعل. أما الإقدام فلا بد له من توبة زيادة على الحد .

عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دب(۱) إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد، والبغضاء، هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر(۲)، والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا(۱) حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، (الجامع الصغير بسند صحيح)

# ما أعظم هذه النصيحة

771

عن جابر بن عبدالله أن النبي عَلَيْكُ قال : ﴿ غطوا الْإِنَاء ، وأو كثوا السقاء ، وأغلقوا الأبواب ، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ، ولا يفتح باباً (٤) ، ولا يكشف إناء ، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض (٥) على إنائه عوداً ، ويذكر اسم الله ، فليفعل ، فإن الفويسقة (١) تضرم على أهل البيت بيتهم )

#### نصيحته للتجار

779

عن قيس بن أبي غررة قال: كنا نُسمى في عهد رسول الله عَلِيْكُم السماسرة، فمر بنا رسول الله عَلِيْكُم ، فسمانا باسم هو أحسن منه فقال: « يامعشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة »

وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة قال: خرجنا مع رسول الله عليه فإذا الناس يتبايعون بكرة ، فناداهم : يامعشر التجار ، فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم قال: ﴿ إِنْ التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر عوصدق ﴾ وقال عليه : ﴿ بعثت مرحمة (٧)، وملحمة (٨)، ، ولم أبعث

(٦) الفويسقة : الفأرة ، وتضرم : توقد .

(A) ملحمة : مقتلة لأعداء الله .

<sup>(</sup>١) دب : سار .

<sup>(</sup>٧) أى مثلها ، فالبغضاء تزيل بركة الإيمان كما يزيل الموسى الشعر .

حدف نون الاندخلوا ولا تؤمنوا تخفيفاً ، لأن لا نافية ، والمراد بالإيمان الأول أصله ، والثانى كماله .

 <sup>(</sup>٤) أغلق مع ذكر الله .

<sup>(</sup>٥) يجعله عليه .

<sup>(</sup>٧) مرحمة : رحمة للعالمين .

١٩.

تاجراً ، ولا زارعاً ، ألا وإن شرار الأمة التجار والزارعون إلا من شح على(١) دينه »

### أطيب الكسب

٣٨.

إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا ، وإذا ائتمنوا لم يخونوا ، وإذا وعدوا لم يخلفوا ، وإذا اشتروا لم يذموا ، وإذا باعوا لم يطروا<sup>(٢)</sup>، وإذا كان عليهم لم يمطلوا ، وإذا كان لهم لم يعسروا – التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة – التاجر الصدوق الأمين مع النبين والصديقين والشهداء – التاجر الصدوق ، تحت ظل العرش يوم القيامة – التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة – التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق .

### الجهاد واجب مع كل أمير

441

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « الجهاد واجب عليكم مع كل أمير ، برًا كان أو فاجرًا ، وإن هو عمل الكبائر ، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان أو فاجراً ، وإن عمل الكبائر ، والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم يموت برًا كان أو فاجراً ، وإن عمل الكبائر »

( الجامع الصغير )

### وصيته للخليفة بعده

344

عن أبى أمامة أن النبى عَلَيْظُم قال: ( أوصى الخليفة من بعدى بتقوى الله وأوصيه بجماعة المسلمين ، أن يعظم كبيرهم ويرحم صغيرهم ويوقر عالمهم وألا يضربهم فيذلهم ، وألا يوحشهم فيكفرهم ، وألا يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم »

وعن حذيفة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : « أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل ، فقد غش الله وغش رسوله عليه ، وغش جماعة المسلمين »

<sup>(</sup>١) الذين لم تلههم التجارة والزراعة عن الطاعة .

وعن أبي قلابة قال : قال رسول الله عَيْلِيَّةُ : ﴿ البَّرَ لَا يَبِلِّي ، والذَّنبُ لَا ينسى ، والديان لايموت ، اعمل ما شئت كما تدين تدان ،

# ٣٨٣ بادروا بالأعمال قبل هذه العوائق

عن عابس الغفاري عن النبي عَلِيلِهُ قال: ( بادروا بالأعمال ستاً: إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم(١)، واستخفافاً بالدم، وقطيعة الرحم، ونشأً يتخذون القرآن مزامير ، يقدمون أحدهم ليغنيهم ، وإن كان أقلهم فقها ،

. وعن أبَّى هريرة : ﴿ بادروا بالأعمال سبعاً : هل ينتظرون إلا فقراً منسياً ، أو غنى مطغياً ، أو مرضاً مفسداً ، أو هرما مفنداً ﴿ ) أو موتاً عجهزاً ﴿ ﴾ أو الدجال ، فإنه شر منتظر ، أو الساعة والساعة أدهى وأمر(١) ،

# ٣٨٤ سبعة لعنتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وسبعة يظلهم الله

عن عمرو بن شفوى أن النبي عليه قال : ﴿ سَبَعَةَ لَعَنْتُهُمْ وَكُلُّ نَبَّى مَجَابٍ : الزائد في كتاب الله ، والمكذب بقدر الله ، والمستحل حرمة الله ، والمستحل من عترتي ما حرم الله ، والتارك لسنتي ، والمستأثر بالفيء ، والمتجبر بسلطانه ليعز من أذل الله ، ويذل من أعز الله ،

عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكِ قال : ﴿ سَبَعَةَ يَظُلُّهُمُ اللَّهُ فَي ظُلُّهُ يُومَ لَا َّ ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة ربه ، ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا حرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله ، فاجتمعا على ذلك ، وافترقا عليه ، ورجل ذكر الله خالياً ، ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ، فقال : إني أخاف الله رب العالمين ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »

(متفق عليه . الجامع الصغيرج ؛ ص ٨٨)

١١) أي بأخذ الرشوة عليه . (٣) أى موت بعة .

#### طائفة من الشهداء

عن على رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُ قال : ( الغريق شهيد ، والحريق شهيد ، والغريب شهيد ، والملدوغ الله شهيد ، والمبطون شهيد ، ومن يقع عليه البيت فهو شهيد ، ومن وقع من فوق البيت فتدق رجله أو عنقه فيموت فهو شهيد ، ومن تقع عليه الصخرة فهو شهيد ، والغيرى على زوجها كالمجاهد في سبيل الله فلها أجر شهيد (٢)، ومن قتل دون ماله (٣) فهو شهيد ، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ، ومن قتل دون أخيه فهو شهيد ، ومن قتل دون جاره فهو شهيد ، والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر شهيد »

(الجامع الصغير عن ابن عساكر بسند صديح . فيض القدير للمناوى ج ؛ ص ٤١٠)

# 777

# وصيته لأبى هريرة وأداب المساجد

عن أبى هريرة قال : قال عَلِيْكُ : ﴿ أُوصِيكَ يَا أَبَا هَرِيرة بَخْصَالَ أَرْبَع ، لا تَدَّعُهِنَ أَبِداً مَابِقَيْت : عليك بالغسل يوم الجمعة (أ)، ولا تلغ ولا تله ، وأوصيك بصيام ثلاثة أيام من كل شهر (٥) فإنه صيام الدهر ، وأوصيك بالوتر قبل النوم (١)، وأوصيك بركعتى الفجر لاتدعهما وإن صليت الليل كله فإن فيهما الرغائب (٧) »

وعن وائلة أنه قال: ( جنبوا مساجدكم صبيانكم (^)، ومجانينكم ، وشراءكم وبيعكم ، وخصوماتكم ، ورفع أصواتكم (^)، وإقامة حدودكم وسل سيوفكم ، واتخذوا على أبوابها المطاهر (^\) وجمروها في الجمع (\) »

ر١) بذات السّم .

<sup>(</sup>٢) غيرة محمودة كان زجرته عن مخالطة الأجبيات فقتلها هو أوغيره لذلك .

 <sup>(</sup>٣) لأجل الدفع عنه .

<sup>(4)</sup> الزمه .

<sup>(</sup>٥) والأولى كونها الثالث عشر ، وتاليه فإنها صيام الدهر ، لأن الحسنة بعشر أمثالها .

 <sup>(</sup>٩) إن لم تثق باستيقاظك وإلا فالأفصل التأخير .
 (٧) مايرغب فيه

 <sup>(</sup>٧) مابرغب فيه
 (٩) فيكره إن لم يشوش على نام أو مدرس أو مصل وإلا حرم

ره) چاوی م پسوس حق نام او مدرس او مصل والا ح (۱) العالم : حمد ماه کار دارد در

<sup>(</sup>١٠) المطاهر : جمع مطهرة ، ما يتطهر به .

<sup>(</sup>١١) جمروها في الجمع : يخروها .

# أكثروا من النوافل فيها تكمل الفرائض

عن ابن عمر قال قال عليه الله الله الله الله تعالى على أمتى الصلوات الخمس ، وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس ، وأول ما يسألون عنه الصلوات الخمس . فمن كان ضيع شيئاً منها يقول الله تبارك وتعالى : انظروا هل تجدون لعبدى نافلة من صلاة تتمون بها ما نقص من الفريضة ؟ ، وانظروا في صيام عبدى شهر رمضان ، فإن كان ضيع شيئاً منه فانظروا هل تجدون لعبدى نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام ؟ ، وانظروا في زكاة عبدى ، فإن كان ضيع منها شيئاً فانظروا هل تجدون لعبدى نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة ؟ ، فيؤخذ ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله ، فإن وجد من الزكاة ؟ ، فيؤخذ ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله ، فإن وجد من ذلك أمرت به الزبانية ، فأخذوا بيديه ورجليه ثم قذف به في النار )

# إياكم والجلوس على الطرقات

444

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى عَلِيْكُ قال : ﴿ إِيَاكُمُ وَالْجُلُوسِ ، عَلَى الطَّهِ الْطُولِ ، عَل على الطرقات ، فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ،

( رواه البخاري ومسلم )

الأحاديث نظمها الإمام ابن حجر فقال:
الطريق من قول خير الخلق إنسانا

حت(١) عاطساً وسلاماً زاد إحسانا
لهفان واهد سبيلا واهد حيرانا
وغض طرفاً وأكثر ذكر مولانا

وللطريق آداب أخرى جاءت في جمعت آداب من رام الجلوس على أفش السلام وأحسن في الكلام وشم في الحمل عاون ومظلوماً أغث وأعن بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذى

<sup>(</sup>١) زيادة بعد تكميل الفريعنة .

<sup>(</sup>٢) همت عاطساً : ادع له بالرحة .

### ما أجمع هذه النصيحة

عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه قال : ﴿ إِنَّ الله حرَّمُ عَلَيْكُمُ عَقُوقَ الْأُمُهَاتُ ( ) ، وكره لكم قيل وقال ( ) ، وكثرة السؤال ( ) ، وإضاعة المال ( ) ) ( رواه البغاري ومسلم )

# حثه ﷺ على الزواج

44.

عن أنس بن مالك رضى الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى عَلَيْكُ يسألون عن عبادة النبى عَلَيْكُ ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا: وأين نحن من النبى عَلَيْكُ ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال أحدهم : أما أنا فإنى أصلى الليل أبداً ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ، فجاء رسول الله عَلَيْكُ إليهم فقال : ﴿ أَنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إنى لأخشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس منى ﴾ (رواه البغارى)

# ما تنكح له المرأة

441

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُ قال : « تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، وجمالها ، ولدينها . فاظفر بدأت الدين تربت يداك<sup>(^)</sup>»

(١) عقوق الأمهات : أذيتها بغير حق ، وإلا كأن أمر أمه بواجب أو نهاها عن منكر فتأذت بذلك أو أمرته بطلاق زوجته فامتنع فتأذت فلا حرمة عليه ، وخص الأمهات لضعفهن وإن كان عقوق الآباء وأرباب الحقوق عظيماً .

(٢) وأد البنات : دفنهن أحياء ، والولد وخصهن لأنه الواقع في الجاهلية .

(٣) منعا : منع ما أمر بإعطالة .(٤) هات : طلب ما لا يستحق أخذه .

(٥) أي قيل كذا ، وقال فلان كذا مما يتحدث به من فضول الكلام .

(٦) عن أحوال الناس ولو بنحو أين كنت ، لأنه ربما كان في موضع لا يريد إعلامه به فيسكت ولا يجيبه ،
 فيحقد عليه أو أنه يجيبه بغير الواقع فيكون حاملا له على الكذب .

(٧) صِرفه فيما لا يمل أو تعريصه للعبياع والله أعلم في المراق المراق عليها في المراق و المراق والمراق

(٨) المراد أن الناس يقصدون تكاح المرأة لهذه الحصال في العادة ، والمطلوب ذات الدين .. الحسب : المشرف بالآباء والأقارب ، واظفر بذات الدين : اعترها ، وتربت يداك : لصقت بالنراب وافتقرت إن لم تفعل ذلك . وليس المقصود الدعاء ولكن عاديهم في الحطاب . وقال عَلَيْكُ : ( تزوجوا في الحجز<sup>(۱)</sup> الصالح ، فإن العرق دساس<sup>(۱)</sup>. اتزوجوا الأبكار ، فإنهن أعذب أفواها ، وأنتق أرحاماً ، وأرضى باليسير<sup>(۱)</sup>. تزوجوا الودود الولود ، فإنى مكاثر بكم<sup>(۱)</sup>، ولاتكونوا كرهبانية النصارى<sup>(۱)</sup> ) (رواه السيوطى في الجامع الصغير)

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه : ﴿ لا تنكحوا النساء لحسنهن ، فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أن تطغيهن ، وانكحوهن على الدين ، فلأمة سوداء جذماء(١) ذات دين أفضل ﴾

وقال عليه : ( من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة وحمها – أى ولادتها – ويسر مهرها »

وعن أنس قال رسول الله عَلَيْكَ : و من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه »

(ُرواد الطبراتی )

## حثه على إنكاح الصالحين والفقراء

444

عن سهل قال: مر رجل على رسول الله عَلَيْكُ فقال: (ما تقولون في هذا؟) قالوا: حرى إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع (٢)، وإن قال أن يستمع. قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: (ما تقولون في هذا؟) قالوا: حرى إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لايشفع، وإن قال أن لا يستمع، فقال رسول الله عَلَيْكُ : ( هذا خير من ملء الأرض مثل هذا )

( رواه البخارى )

(٥) في عدم الزواج .

<sup>(</sup>١) الحجز : الأصل والنبت والصالح كتابة عن العفة .

<sup>(</sup>٧) دساس : دخال لأنه ينزع في خفاء ولطف ، والمراد أن الولد يشبه أهل الزوجة .

 <sup>(</sup>٣) انتق أرحاماً : أكثر أولاداً ، وأرضى باليسير : من التكاح .
 (٤) مكاثر بكم : مغالبم بكثرتكم .

<sup>(</sup>١) جلماء : مقطعة . (٧) يشفع : تقبل شفاعه .

# حثه الشباب على الزواج

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: كنا مع النبى عَلَيْكُ شباباً لانجد شيئاً فقال لنا رسول الله عَلَيْكُ : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (١٠٠٠ فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء (٢٠) )

( رواه البخاری )

### 49 8

# خير نسائكم وشرهن

قال رسول الله على لله المحابه: و ألا أخبركم بخير نسائكم ؟ قالوا: بلى . فقال: وإن خير نسائكم الولود الودود الستيرة العفيفة ، العزيزة في أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرجة مع زوجها ، الحصائف عن غيره التي تسمع قوله ، وتطيع أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ، ولم تتبذل له تبذّل الرجل . ألا أخبركم بشر نسائكم ؟ الذليلة في أهلها ، العزيزة مع بعلها العقيم ، الحقود ، التي لا تتورع عن قبيح ، المتبرجة إذا غاب عنها زوجها ، الحصان معه إذا حضر التي لاتسمع قوله ، ولا تطيع أمره ، فإذا خلا بها تمنعت تمنع الصعبة عند ركوبها ، ولا تقبل له عذراً ، ولا تغفر له ذنباً »

(مكارم الأخلاق تلطيرسي)

# 440

# كونوا من خيار النساء على حذر

من خطبة للإمام على كرم الله وجهه فى ذم النساء: و معاشر الناس إن النساء نواقص الإيمان أن النساء نواقص العقول ، فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام فى أيام حيضهن ، وأما نقصان عقولهن فشهادة الرجل الواحد ، وأما نقصان حظوظهن ، فمواريثهن على الأنصاف

<sup>(</sup>١) الباءة : النكاح والتزوج .

 <sup>(</sup>٢) الوجاء : رض أنثى الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع ، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء .

 <sup>(</sup>٣) خلق الله النساء لتدبير المنزل وتربية الأولاد مع قيام أزواجهن عليهن فلا بدع إن نقصن عن الرجال
 ف العبادة والشهادة والميراث .

من مواريث الرجال ، فاتقوا شرار النساء ، وكونوا من خيارهن على حذر ، ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر<sup>(1)</sup> »

(نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده)

### إياكم وخضراء الدمن

442

قام رسول الله عَلِيْكُ خطيباً فقال : ﴿ أَيُّهَا النَّاسَ إِيَاكُمْ وَخَضَرَاءَ الدَّمَنَ ﴾ قيل : يارسول الله ما خضراء الدمن ؟ قال : ﴿المرأة الحسناء في المنبت السوء﴾

وقال الصادق رضى الله عنه: شكا رجل إلى أمير المؤمنين على رضى الله عنه نساءه فقام خطيباً فقال: معاشر الناس لا تطيعوا النساء على كل حال ، ولا تأمنوهن على مال ، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال ، فإنهن إن تركن . وما أردن أوردن المهالك ، وعدون أمر المالك ، فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ، ولا صبر لهن عند شهوتهن ، البذخ لهن لازم ، وإن كبرن ، والعجب بهن لا حق ، وإن عجزن لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل ، وينسين الخير ، ويحفظن الشر ، يتهافتن بالبهتان ، ويتمادين بالطغيان ، ويتصدين للشيطان ، فداروهن على كل حال ، وأحسنوا لهن المقال ، لعلهن يحسن الفعال ، وقال لابنه محمد : يابني إذا قويت فاقو على طاعة الله ، وإن ضعفت فاضعف عن معصية الله ، وإن استطعت أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها ، فافعل ، فإنه أصون لعرضها وأرخى لبالها ، وأحسن لحالها ، فإن المرأة ريحانة ، وليست بقهرمانة (٢)، فدارها على كل حال ، وأحسن الصحبة لها يصف عيشك ، وقال على المملوك والمرأة .

#### عقوا تعف نساؤكم

797

قال رسول الله عَلَيْكِ : ﴿ لَا تَرْنُوا فَيْدُهُبُ اللهُ لَذَهُ نَسَائِكُمُ مِن أَجُوافَكُم ، وعَفُوا تَعَفُ نَسَاؤُكُم . إِن بنى فلان زنوا فزنت نَسَاؤُهُم ﴾ وقال النبى عَلَيْكُ : ﴿ لَا يَحَلَ لَا يَعْفُ نَسَاؤُهُم اللهِ عَلَى تَعْرُضُ نَفْسُهَا عَلَى زُوجُهَا ، تَخْلَع ثَيَابُهَا ، وتَدْخُلُ مَعْهُ فَى لَحَافُهُ لَا مِنْهُ مِنْ لَحَافُهُ لَا مِنْهُ مِنْ لَعْفُهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) لا يويد ترك المعروف لأمرهن بل إشعارهن بأن فعله لأنه معروف لا لطاعتهن حى يطمعن في تعديه المنكر . وإن التجارب في الأحقاب المتطاولة لتؤيد ماذهب إليه ذلك الإمام عليه السلام . (٢) قهرمانة : خادمة .

فتلزق جلدها بجلده ، فإذا فعلت ذلك فقد عرضت نفسها ، وقال عَلَيْكُ : «لاتسكنوا النساء الغرف ، ولا تعلموهن الكتابة ، ومروهن بالمغزل وعلموهن سورة النور » تنبيه : هذا الحديث ضعيف ؛ لأن الله أمر بتعليم النساء (الجامع الصغير، ومكارم الأخلاق)

#### من ابتلی فلیستتر

447

عن عبد الله أن رسول الله عَلَيْكُم قال : وقد أتى برجل قد شرب « ياأيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله فمن أصاب من هذه القاذورة (۱) شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبدلنا صفحته (۱) نقم عليه كتاب الله (۱) وقرأ رسول الله عَلِيْكُم : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخر ولا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يزنون الزانى حين يزنى وهو مؤمن »

(الترغيب والترهيب للمنذري)

وفى رواية أبى هريرة: « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق ، وهو مؤمن ولا ينهب أنهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ، ولا يغل أحدكم حين يغل أق وهو مؤمن ، فإياكم إياكم . ولا يقتل وهو مؤمن ، والتوبة معروضة بعد »

(منتخب الصحيحين ص ٢١٥)

# هكذا تسامر الأزواج

444

عن أبي هريرة قال: اجتمع إحدى عشرة امرأة في الجاهلية فتعاقدن أن يتصادقن بينهن ولا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً. فقالت الأولى: زوجى لحم جمل غث<sup>(۱)</sup> على رأس جبل وعر ، لا سهل فيرتقى ، ولا سمين فينقل . قالت الثانية : زوجى لا أبث خبره ، إني أخاف أن لا أذره ، إن أذكره أذكر عجره ،

<sup>(</sup>١) القاذورة : العمل القبيح والقول السيىء

<sup>(</sup>٢) من يبد لنا صفحته : من يظهر لنا ارتكابه

<sup>(</sup>٤) النهب : الغارة والسلب أى لا يختلس شيئاً ذا قيمة عالية

<sup>(</sup>٥) الغلول : السرقة والحيانة في الغنيمة .

<sup>(</sup>٣) الحد الذي كتبه .

روبجره (۱). قالت الثالثة: زوجى العشنق ، إن انطق أطلق ، وإن أسكت أعلق (۱) قالت الرابعة: زوجى إن أكل لف ، وإن شرب اشتف ، وإن اضطجع التف ، ولا يولج الكف ، ليعلم البث (۱). قالت الخامسة: زوجى عياياء طباقاء. كل داء له داء ، شجك أو فلك ، أو جمع كلا لك (۱) قالت السادسة: زوجى كليل تهامة لا حر ولا قر . ولا مخافة ولا سآمة (۱). قالت السابعة: زوجى إن دخل فهد . وإن خرج أسد ، ولا يسأل عما عهد (۱). قالت الثامنة: زوجى المسمس أرنب والريح ريح زرنب وأنا أغلبه والناس يغلب (۱) قالت التاسعة: زوجى رفيع العماد ، ولا النجاد ، عظيم الرماد ، قريب البيت من الناد (۱) قالت العاشرة: زوجى مالك وما مالك ؟ مالك خير من ذلك ، له إبل قليلات المسارح ، كثيرات المبارك ، إذا سمعن صوت المزاهر أيقن أنهن هوالك (۱). قالت الحادية عشرة: المبارك ، إذا سمعن صوت المزاهر أيقن أنهن هوالك (۱). قالت الحادية عشرة: فبجحت إلى نفسى ، وجدنى في أهل غنيمة بشق . فجعلنى في أهل صهيل فبجحت إلى نفسى ، وجدنى في أهل غنيمة بشق . فجعلنى في أهل صهيل وأطيط ، ودائس ومنق ، فعنده أقول فلا أقبح ، وأرقد فأتصبح ، وأشرب فأتقمح (۱) أم أبى زرع وما أم أبى زرع عكومها رداح ، وبيتها فساح (۱۱) ابن أبى فأتقمح (۱) أم أبى زرع وما أم أبى زرع عكومها رداح ، وبيتها فساح (۱۱) ابن أبى فاتصبح ، وأسرب المناه المنا

(١) العجر : جمع عجرة وهي العروق المنعقدة في الظهر ، والبجر : جمع بجرة ، العروق المنعقدة في البطن أرادت ظاهر أمره وباطنه ، وقيل عيوبه .

(٣) أعلق : غير مزوجة ، ولا مطلقة : العشنق الطويل ، وقيل : السيىء الحلق .

(٣) اشتف : شرب جميع ما في الإناء ، والبث : أشد الحزن والمرض الشديد .

(٤) العياياء : العنين الذي يعجز عن الجماع ، والطباقاء : الذي يعجز عن الكلام ، وشجه : جرحه وشقه ،
 والفل : الكسر .

(ه) كليل عامة : أي معدل وعامة : مكة وما حولها ، والقر : البرد .

(٦) فهد : أشبه الفهد في وثوبه ، وأسد : أشب الأسد في شجاعته ، وعهد : علمه في البيت من طعام وشراب وتحوهما لسخاته .

(٧) الزرنب : نوع من الطيب ، وصفته بلين الجانب وحسن الحلق .

(A) العماد : الحشية التي يقوم عليها البيت أرادت أن بيته شريف ، والنجاد : حمائل السيف أى طويل القامة ، والرماد : كتابة عن كرمه ، والنادى : المجلس وأهله .

(٩) المزاهر : جمع مزهر وهو عود الفناء .

( • 1 ) أناس : أى البسها القرط ، العضد : ما بين الكتف والمرفق ، ويجحنى : فرحنى ، وقيل عظمنى ، والشق : الموضع الضيق ، والأطيط: صوت الإبل والمراد أنها كانت فى بيت قلة فنقلها فى بيت كثرة ، والدائس: الذى يخرج الحب من السنبل بالدق والدرس ، والنقيق: الصوت أرادت صوت المواشى والأنعام ، واتصبح : أنام أول النهار ، واتقمح : أروى من الشراب وأرفع رأسى .

رام المام وي المعلوم : هم عكم وهو العدل أى الحقية ، ورداح : ثقيلة وإنما وصفها بالثقل لكثرة ما فيها من المتاع والثياب .

زرع ، وما ابن أبى زرع مضجعه كمسل شطبة ، وتشبعه ذراع الجفرة ، (۱) بنت أبى زرع ، وما بنت أبى زرع طوع أبيها وطوع أمها . ومل كسائها وعطف ردائها ، وزين أهلها وغيظ جارتها (۲) جارية أبى زرع . لا تبث حديثنا تبثيثاً ، ولا تنقث ميرتنا تنقيثاً ، ولا تملأ بيتنا تعشيشاً عرج أبو زرع ، والأوطاب تمخض ، فمر بامرأة معها ابنان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقنى ونكحها ، فنكحت بعده رجلا سرياً ركب شرياً فظلقنى ونكحها ، فنكحت بعده رجلا سرياً ركب شرياً وأخذ خطيا ، وأراح على نعماً سرياً ، وأعطانيه ما ملأ أصغر إناء من آنية أبى أم زرع وميرى أهلك ، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما ملأ أصغر إناء من آنية أبى زرع .

فقال النبى عَلِيْكُ : ﴿ يَا عَائِشَةَ كَنْتَ لَكَ كَأَبِى زَرْعَ لَأَمْ زَرْعَ إِلَا أَنْ أَبَا زَرْعَ طلق ؛ وأنا لا أطلق، رواه موقوفاً إلا قوله «كنت لك كأبى زرع» فرفعه ، قالوا : . وهو يؤيد رفع الحديث كله .

(منتخب الصحيحين للنبهاني ص ٩)

# ما أفضل حسن التبعُّل

٤..

وفدت أسماء بنت يزيد الأنصارية ، والتي لقبت بخطيبة نساء العرب ورسولتهن إلى محمد عليه وهو بين أصحابه فقالت : بأبي وأمي أنت يارسول الله ، أنا وافدة النساء إليك ، إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة فآمنا بك وبإلهك إنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ، وحاملات أولادكم ، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات ، وشهود

 <sup>(</sup>١) مسل شطبة : السعفة الحضراء المسلولة ، وقيل : السيف أرادت أنه مهفهف ، والجفرة : من أولاد المعز ما بلغت أربعة أشهر ، مدحته بقلة الأكل .

<sup>(</sup>٢) وعطف ردائها : أي ملء عطف ردائها والجارة : الضرة .

<sup>(</sup>٣) تبنه : تنشره ، ولا تنقث : أي ولا تنقل ، والميرة : الطعام تصفها بالأمانة ، وتعشيشاً : أي لا تملأ يتنا بالقمامة .

<sup>(</sup>٤) والوطب: القربة ، وتمخض: أى ليخرج زبدها ، والفهد: حيوان من السباع ، والسرى : الشريف ، والسرى : الشريف ، والشرى : الفرس المجد أو الجيد ، الحطلي : الرمح ، وأراح على نعماً ثريا : أى أعطانيها . وأعطاني من كل رائحة زوجاً : أى مما يروح عليه من أصناف المال أعطاني نصيباً وصنفاً . والنعم : الإبل والبقر والغنم ، وميرى : أى أطعمي والله أعلم .

الجنائز ، والحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل ، وإن أحدكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مجاهداً ، حفظنا لكم أولادكم وأموالكم وغزلنا اثوابكم ، وربينا لكم أولادكم ، أفنشارككم في هذا الأجر والخير ؟ فالتفت النبي عليه إلى أصحابه ! بوجهه كله ، ثم قال : « هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها؟ » فقالوا : يارسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدى إلى مثل هذا ، فالتفت النبي عليه إليها فقال : «افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء ، أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله » – حسن تبعل المرأة تقومها ، بواجب الزوجية – فانصرفت المرأة وهي تهلل حتى وصلت إلى نساء قومها ، وعرضت عليهن ما قال لها الرسول عليه ففرحن

( رواه البزار والطبراني بنحوه . الترغيب والترهيب ج ٣ )

# إنن الولى شرط في صحة الزواج

٤٠١

وعنه أيضاً قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل نكاح أمها »

### لاتنكحوهن إلا بإننهن

£ . Y

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ : « لاتنكع الأيم (٢) حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن» قالوا يارسول الله كيف إذنها ؟ قال : «أن تسكت » ولا البكر حتى تستأذن» قالوا يارسول الله كيف إذنها ؟ قال : «أن تسكت » ( أخرجه الخمسة )

<sup>(</sup>١) لا مفهوم له ، لأن النكاح باطل حيث تولت العقد بنفسها ، وصداقها : مهر مثلها . ويفرق بينهما لبطلان النكاح فلا يحتاج إلى طلاق .

 <sup>(</sup>۲) السلطان ولى من لا ولى له أى إذا عضلها الأولياء زوجها السلطان لأن امتناعهم عن تزويجها يجعلهم
 كالعدم .

<sup>(</sup>٣) الأيم : الثيب .

وعن عائشة رضى الله عنها أن فتاة قالت للنبي عَلَيْكُ : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة ، فأرسل النبي عُلِيُّكُم إلى أبيها فجاء فجعل الأمر إليها فقالت: يارسول الله إني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء<sup>(١)</sup> .

( أخرجه النساني )

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : ﴿ آمِرُوا النساء في بناتهن (٢٠) ﴿ ( أخرجه أبو داود )

### في إعلان النكاح

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْكَ : وأعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ﴾ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيْكُم ، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه . إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير،

( أخرجه الترمذي )

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله علي : وأما لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا ثم قدر بينهما في ذلك ولد لم يضره الشيطان أبداً ، ( نفرجه الغمسة إلا النسائي)

### نهيه عن الطلاق

عن المقدام بن معد يكرب قال: إن رسول الله علي قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله يوصيكم بالنساء خيراً ، وإن الله يوصيكم بالنساء خيراً ، إن الله يوصيكم بالنساء خيراً ، فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم . إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط(٢) فما يرغب واحد منهما عن صاحبه، وفي رواية : وأن أهل الكتاب يتدينون بذلك يتزوج الواحد منهم المرأة من صغرها وقلة رفقها فيصبر عليها ولا يفارقها إلا بالموت ،

( قال الهيشميرواه الطبراتي ورجاله نكات ورواه أحمد وأبو يطي )

<sup>(</sup>١) يؤخذ إذنها والحديث صريح في أنها لا تجبر إذا امتنعت .

٣١ أي لا تملك شيئاً .

وقال عَلِيْكِينَ : « تَزُوجُوا وَلا تَطَلَقُوا فَإِنِ اللهُ ، لا يحب الدُواقين وَلا الدُواقات<sup>(۱)</sup> ، وقال : تزوجُوا وَلا تَطلقُوا ، فإن الطلاق يهتز منه العرش<sup>(۱)</sup> . وعن ثوبان ، قال عَلِيْكُ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة<sup>(۲)</sup> )

### إياكم وسماع المعازف والغناء

1.0

عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُ قال : ( إياكم وسماع المعازف والغناء () فإنهما ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وقال عَلَيْكُ : (الغناء واللهو ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب ، والذى نفسى بيده إن القرآن والذكر لينبتان الإيمان في القلب كما ينبت الماء العشب ، وقال عَلَيْكُ : (من استمع إلى صوت الروحانيين في الجنة، وقال إلى صوت الروحانيين في الجنة، وقال عليه : (صوتان ملعونان في الدنيا ا والآخرة مزمار عند نعمة ، ورنة عند مصيبة)

<sup>(</sup>١) بغير عذر شرعى ، والذواقون : الكثيرو النكاح والطلاق بغير عذر شرعى ، والذواقات المسببآت في الفراق لغير عذر .

الفراق لغير عدر . (٢) كتابة عن تهويل أمره لما يترتب عليه من المفاسد ، أو يهتز ملائكة العرش غضباً منه .

<sup>(</sup>٣) فيه زجر عظم عن سؤال المرأة طلاقها من غير ضرورة كخوفها من عدم القيام بواجبه أو معاكسته له ، والمراد أنها لا تدخل الجنة مع السابقين أو لا تدخلها أبداً إذا استحلته مع علمها . والله أعلم . (فائدة) : النكاح فرض كفاية لبقاء النسل ، وفرض عين لمن خاف الزنا ، ومندوب شخاج إليه واجد أهبته ومكروه لفاقد الحاجة والأهبة أو أحدهما وبه علا كهرم أو عنه أو مرض دام ، ومباح لواجد أهبة غير عمتاج ولا علة به ، وحرام لمن عنده أربع ، والطلاق يكون واجباً وهو طلاق الحكمين والمولى ، ومندوب وهو طلاق من خاف أن لا يقيم حدود الله في الزوجية ، ومن وجد ريبة وحرام وهو البدعي وطلاق من لم يوفها حقها من القسم ، ومكروه فيما عدا ذلك ، وعليه حمل الحديث ، ومباح عند تعارض مقتضى الفراق وضده ، ومثل له بعضهم بطلاق من لا يهواها الزوج ، ولا تسمح نفسه بمؤنتها . العزيزى على الجامع الصفه .

<sup>(</sup>٤) قال الإمام القرطى: حكموا بتحريم الغناء من الأجبية على الرجال والنساء أو من وراء حجاب، حرة أو مملوكة، ولا فرق بين إسماع الشعر والقرآن لما فيه من تهيج الشهوة وخوف الفتنة لاسيما إذا لحنته فسماعه كالاطلاع على محاسن جسدها، بل الحاصل لغناتها من المفسدة أسرع من ذلك لأن السماع يؤثر في النفس قبل رؤية الشخص، وأما تهيجه للشهوة وإيقاعه في الفتنة فلاشك فيه. اه كف الرعاع لابن حجر الهشمي.

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الله بعثنى هدى ورحمة للمؤمنين ، وأمرنى بمحق المعازف والمزامير والأوتار والصليب وأمر الجاهلية وحلف ربى بعزته وجلالة لا يشرب عبد من عبادى جرعة من خمر متعمداً فى الدنيا إلا سقيته مكانها من الصديد يوم القيامة مغفوراً له أو معذباً . ولا يتركها من مخافتى إلا سقيتها إياه فى حظيرة القدس (۱) لا يحل بيعهن ، ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن ، وثمنهن حرام »

( رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد بنحوه )

#### جزاء من نزه سمعه عن المزامير

4.7

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عَلَيْكُ قال : ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ القيامة قَالَ اللهُ عَزَ وَجُلُ أَينَ الذَّينَ كَانُوا يَنزهُونَ أَسماعُهُم وأَبصارُهُم عَن مزامير الشيطان ميزوهم فيميزونهم في كثب المسك<sup>(۲)</sup> والعنبر ثم يقول لملائكته أسمعوهم تسبيحي وتمجيدي فيسمعون بأصوات<sup>(۱)</sup> لم يسمع السامعون مثلها ﴾

( أخرجه الديلمي ) في تحريم النرد

عن بریدة رضی الله عنه أن رسول الله عَلَيْظَة : قال : (من لعب بالنردشير (٤) فكأنما صبغ يده فى لحم خنزير ، وفى رواية : ( فكأنما غمس يده فى لحم خنزير ، وفى رواية : ( فكأنما غمس يده فى لحم خنزير ، ودمه )

وقال عَلَيْكُ : و لا يقلب كعابها أحد ينتظر ما تأتى به إلا عصى الله ورسوله ،

( الترغيب والترهيب)

وأخرج البيهقى أنه عَلِي مَلَ على قوم يلعبون النرد فقال : 3 قلوب لاهية ، وأيد عاملة ، وألسنة لاغية ،

(١) حظيرة القدس: الجنة . التل من الرمال .

(٣) الباء زائدة في بأصوات .

<sup>(</sup>٤) قال الإمام المنفرى: فعب جهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد أى الصمنة حرام.. ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريم. و و نقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه و فعب جماعة إلى تحريمه و فعب جماعة إلى إباحته لأنه يستعان به على مكائد الحرب و أمورها لكن بشروط ثلائة : أن لا تؤخر بسببه الصلاة عن وقتها ، وأن لا يكون فيه قمار ، وأن يحفظ لسانه حال اللعب عن ردىه الكلام ، من لعب به وفعل واحداً من هذه الثلاثة كان ساقط المروءة مردود الشهادة ، وفيه أحاديث لا أعلم لواحد منها سنداً صحيحاً ولا حسناً ، واقد أعلم

عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله عَيْقَالَ فقال: «ههنا أحد من بنى فلان»؟ فلم يجبه أحد ثم قال: «ههنا أحد من بنى فلان»؟ فلم يجبه أحد ثم قال : «ههنا أحد من بنى فلان»؟ فقام رجل فقال : أنا يارسول الله فقال : «ما منعك أن تجيبنى فى المرتين الأوليين إنى لم أنوه بكم إلا خيراً إن صاحبكم حبس على باب الجنة بدين كان عليه فإن شئتم فافدوه ، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله تعالى» فقال رجل : على دَيْنُه فقضاه .

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال عَلَيْكُ : «لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها » قالوا: وما ذاك يارسول الله ؟ قال: «الدَّيْن» وقال: «أقِلَّ من الذنوب يهن عليك الموت، وأقِلَّ من الدين تعش حراً »

وعن محمد بن عبد الله بن جحش رضى الله عنه قال: كان رسول الله على قاعداً حيث توضع الجنائز فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته فقال: «سبحان الله سبحان الله ما أنزل من التشديد » قال فعرفنا وسكتنا حتى إذا كان الغد سألت رسول الله عليه فقلنا: ما التشديد الذي نزل ؟ قال: « في الدين ، والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه »

المدين يحاسب على نيته

عن القاسم بن معاوية أنه بلغه أن رسول الله عليه قال: المن تدين بدين، وهو يريد أن يقضيه حريص على أن يؤديه ، فمات ولم يقض دينه ، الله قادر أن يرضى غريمه بما شاء من عنده ويغفر للمتوفى . ومن تدين بدين وهو يريد أن لا يقضيه فمات على ذلك لم يقض دينه فإنه يقال له : أظننت أنا لن نوفى فلاناً حقه منك فيؤخذ من حسناته فتجعل زيادة فى حسنات رب الدين فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات رب الدين فجعلت فى سيئات المطلوب(١)

وعن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما أن رسول الله على قال:
الله يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال يا بن آدم فيم الحذت هذا الدين ، وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول: يارب إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع ولكن أتى على إما حرق وإما سرق وإما

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي .

وضيعة (۱) فيقول الله صدق عبدى أنا أحق من قضى عنك فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فيرجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته » (رواه أحمد وغيره وأحد أسانيده حسن )

وروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَيْظَة : «إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تدين في ثلاث خلال : الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين يتقوى به على عدو الله وعدوه ، ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه به ويواريه إلا بدين . ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه فإن الله يقضى عن هؤلاء يوم القيامة »

(رواه ابن ماجه والبزار) .. ( الترغيب والترهيب ج٢)

# حسن القضاء

عن خولة بنت قيس قالت: قال رسولالله عليه : « ما قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها غير متعتع ، من انصرف غريمه عنه ، وهو راض صلت عليه دواب البحر ، ونون الماء (٢) ومن انصرف غريمه ، وهو ساخط كتب عليه في كل يوم وليلة وجمعة وشهر ظلم »

( رواه الطبرانى فى الكبير )

# ما أسرع هذا الدعاء في قضاء الدين

عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: دخل رسول الله على المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالساً فيه فقال: « يا أبا أمامة مالى أراك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة ؟» قال: هموم لزمتنى وديون يا رسول الله . فقال: ألا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك ؟» فقال: بلى يا رسول الله . قال: « قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال (") » قال: فقلت فأذهب الله همى وقضى عنى دينى .

( رواه أيو داود )

 <sup>(</sup>۱) الوضيعة : البيع بأقل نما اشترى
 (۳) ثلاث مرات صباحاً وثلاث مرات مساء ...

عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبى عليه قال : ( اجتنبوا أم الخبائث فإنه كان رجل ممن كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة فأرسلت إليه خادماً إنا ندعوك لشهادة فدخل فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة وعندها غلام وباطية فيها خمر فقالت إنا لم ندعك لشهادة ، ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام ؛ أو تقع على أو تشرب كأساً من الخمر فإن أبيت صحت بك وفضحتك ، فلما رأى أنه لابد له من ذلك قال اسقينى كأساً من الخمر فسقته فقال زيدينى فلم يزل حتى وقع عليها وقتل النفس . فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع إيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبداً ليوشكن أحدهما يخرج صاحبه وقال عليه : « ألا إن شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها شركاء في إثمها لا يقبل الله منهم صلاة ولا صوماً ولا حجاً حتى يتوبوا فإن ماتوا قبل التوبة كان حقاً على الله أن يسقيهم بكل جرعة شربوها في الدنيا صديد جهنم ألا وإن كل مسكر حرام ، ألا وإن وكل خمر حرام ،

### حق الجار

114

قال النبى عليه : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره) . وعن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى عليه : «أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته . وإن استنصرك نصرته ، وإن استقرضك أقرضته ، وإن افتقر عدت عليه ، وإن مرض عدته ، وإن مات تبعت جنازته ، وإن أصابه خير هنأته ، وإن أصابته مصيبة عزيته ، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذه، وإذا اشتريت فاكهة فاهد له فإن لم تفعل فأدخلها سراً ، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ولا تؤذه بقتار (أ) قدرك إلا أن تغرف له منها م قال : «أتدرون ما حق الجار ؟ والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله )

<sup>(</sup>١) القتار : دخان اللحم .

# نم حب الجاه ، والشرف والمال

قال عَلِيْكُ : « ما ذئبان ضاريان أرسلا فى زريية غنم بأكثر إفساداً فيها من حب الشرف والمال والجاه فى دين الرجل المسلم »

وقال عَلَيْكَ : ﴿ سيأتى بعدكم قوم يأكلون أطايب الدنيا وألوانها ويركبون فره الخيل (١) وألوانها ويلبسون أجمل الثياب وألوانها ، لهم بطون من القليل لا تشبع ، وأنفس بالكثير لا تقنع ، عاكفين على الدنيا ، يغدون ويروحون إليها ، اتخذوها إلها من دون إلههم وربا دون ربهم . إلى أمرها ينتهون . ولهواهم يتبعون ، فعزيمة من محمد بن عبد الله لمن أدرك ذلك الزمان من عقب عقبكم ، وخلف خلفكم أن لا يسلم عليهم ولا يعود مرضاهم ، ولا يتبع جنائزهم ، ولا يوقر كبيرهم . فمن فعل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام ) (مكاشفة القلوب)

# إياكم والظن

110

عن آبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكِهِ: ﴿إِياكُمُ وَالْظَنْ فَإِنْ الْطُنْ أَكُذُبِ الْحَدَيْثُ ، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ؛ ولا تدابروا(٢) ، وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم الله تعالى المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، يحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه ، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا ، ويشير إلى صدره ألا لا يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا عباد الله إخواناً ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث الفرجه الستة إلا النساني وهذا لفظ مسلم تيسير الأصول (ج ٣ ص ٢٠)

### الرحمة بالحيوان

113

عن شداد بن أوس رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنَّ الله كَتَبِ الْإِحسانَ عَلَى كُلُ شَيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ﴾

<sup>(</sup>١) فره الخيل : جيادها .

 <sup>(</sup>٢) التجسس : البحث عن العورات ، والتحسس : استماع الحديث ، والتدابر : التقاطع والتهاجر .
 ٢٠٩

وعن ابن عمر قال : أمر النبي عَلِيْكُ وشدد بحد الشفار وأن نتوارى عن البهائم ، وقال : « إذا ذبح أحدكم فليجهز »

وعن الشريد رضى الله عنه قال . سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول : ومن قتل عصفوراً عبثاً عج<sup>(۱)</sup> إلى الله يوم القيامة يقول : يارب إن فلاناً قتلنى عبثاً ولم يقتلنى منفعة ،

(رواه النساني وابن حبان في صحيحه)

وقال عَلِيْ : رو من مثل بذى روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة ،

( رواه الإمام أحمد يسند صحيح . الترغيب والترهيب للإمام المنذرى ج ٢ ص ٤٨ )

### تحريم المسألة إلا لحاجة

117

عن حبشى بن جنادة السلولى رضى الله عنه قال: أتى أعرابى رسول الله عَيْنَا وهو واقف بعرفة ، فأحد بطرف ردائه ، وسأله إياه ، فأعطاه إياه ، فذهب به معه ، فعند ذلك حرمت المسألة . فقال عَيْنَا : و إن الصدقة لا تحل لغنى ، ولا لذى مرة (٢) سوى (٣) ، ولا تحل إلا لذى فقر مدقع (١) أو غرم (٥) مفظع (١) ، أو دم موجع (٧) ، ومن سأل الناس ليثرى به ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة ، ورضفاً (٨) يأكله من جهنم ، فمن شاء فليقل ، ومن شاء فليكثر ،

(أخرجه الترمذي)

وزاد رزين رحمه الله: ﴿ وَإِنِي لَأَعْطَى الرَّجِلِ العَطْيَةُ فَيَنْطَلَقَ بَهَا تَحْتَ إِبْطُهُ ، أُو جَاعِلَهَا فَى بَطْنَهُ ، وما هَى إِلاَ نَارٍ ﴾ فقال له عمر رضى الله عنه : فلم تعطى يارسول الله ما هو نار ؟ فقال: وأبى لى الله البخل ، وأبوا إلامسألتى . قالوا : وما يالله الله عليه المسألة ؟ قال ﴿ قدر ما يغديه أو ما يعشيه ﴾

(٣) السوى : السليم من الآفات .

<sup>(</sup>١) عج : ضج .

<sup>(</sup>٢) المرة : القوة .

 <sup>(</sup>٤) المدقع: الذي يلحق صاحبة بالدقعاء وهي الأرض.
 (٥) الغرم: أداء ما تكفلت به.

 <sup>(</sup>٥) الغرم: أداء ما تكفلت به .
 (٧) اللم الموجع: أن يتحمل الإنسان ديته فيسعى فيها يؤديها إلى أولياء المقتول ، وإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه وهو قريبه فيوجعه قتله .

<sup>(</sup>٨) الرضف : جمع رضفة الحجارة المحماة .

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلِيْكِيَّة : ﴿ لَا تَزَالَ الْمُسَالُةُ بأحدكم حتى يلقى الله وليس بوجهه مزعة لحم(١)، المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه ، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء تركه إلا أن الرجل يسأل ذا سلطان في أمر لا يجد منه يدارً (١٠)، «لو تعلمون ما في المسألة ما مشي أحد إلى أحد يسأله شيئاً (")»، «لأن يأخذ أحدكم أحبُله ثم يأتي الجبل فيأتي بحرمة من حطب على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه<sup>(١)</sup>، لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً فتخرج له مسألته شيئاً وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته (٥)». «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة (١) فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ، ورجل أصابته جائحة (٢) فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً (٨) من عيش أو قال : سداداً من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: سداداً من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يأكله صاحبه سحتاً » (تيسير الوضول ج ٤ ص ٨)

# في فتنة الخوراج

عن زيد بن وهب الجهني ، وكان في الجيش الذين كانوا مع على رضى الله عنه حين سار الخوارج ، فقال علم رضى الله عنه : أيها الناس إنى سمعت رسول الله عَيْكُ يقول: ويخرج قوم من أمتى يقرءون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقريون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم (٩) يمرقون

<sup>(</sup>١) قطعة صغيرة : رواه الشيخان والنسائ.

<sup>(</sup>٧) كدوح : خوش ، وسؤال السلطان : آراد به طلب حقه من بيت المال . رواه أصحاب السنن . (٤) أخرجه البخاري .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي .

<sup>(</sup>٥) الإلحاف: الإلحاح والإكتار . رواه مسلم والنسائي .

<sup>(</sup>٦) الحمالة : أن يقع حرب فيقتل قوم فيلتزم رجل أن يؤدى ديات القتلي من عنده طلباً للصلح . (A) القوام: ما يقوم به أمر الإنسان. (٧) الجائحة : الآفة التي تحوجه .

 <sup>(</sup>٩) تراقيهم : همع ترقوة : العظم بين ثغرة النحر والعاتق .

من الدين كما يمرق السهم من الرمية (١)، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل ، وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع ، على عضده مثل حلمة الثدى ، عليه شعرات بيض ، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام ، وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم ، والله إلى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم ، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام ، وأغاروا في سرح الناس ، فسيروا على اسم الله تعالى قال : فلما التقينا ، وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم : ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها ، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء ، فرجعوا فوحشوالا بعض أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء ، فرجعوا فوحشوالا بعض وما أصيب يومئذ من الرجال إلا رجلان ، فقال على رضى الله عنه : التمسوا فيهم المخدج (١) فلم يجدوه . قال : فقام على رضى الله عنه بنفسه حتى التمسوا فيهم المخدج (١) فلم يجدوه . قال : أخروهم فوجلوه مما يلى الأرض فكبر وقال : صدق الله ، وبلغ رسوله الله ، فقام إليه عبيدة السلماني فقال : يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو أسمعت هذا الحديث من رسول الله علي الأرض فكال المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له .

( أخرجه مسلم وأبو داود )

وفى رواية لمسلم: إن الحرورية لما خرجت على على بن أبى طالب رضى الله عنه قالوا: لا حكم إلا الله ، فقال على رضى الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل.

(تیسیر الوصول ج ۲ ص ۳۱)

# عليكم أنفسكم

٤٧٠

عن أبي أمية الشعباني قال : قلت : يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية :

(٢) وحشوا رماحهم: ألقوها. (٣) شجرهم الناس برماحهم: طعنوهم بها .

(£) الخدج: الناقص.

<sup>(</sup>١) الرمية : ما يرمى من صيد ونحوه .. ( قال الحطابى ) : قد أجمع علماء المسلمين على أن الحوارج على ضلالتهم فرقة منهم ورأوا منا كحتهم وأكل ذبائحهم وأجازوا شهادتهم قال : ومعنى ( يمرقون من الدين ) ويجربون عن طاعة الإمام المفترض طاعته وينسلخون منها . ونكلوا عن العمل : فتروا وجبنوا .

﴿ يَأْمِهَا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ﴾؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً ، سألت عنها رسول الله عَيْنِ فقال: « ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً ، وهَوَى متبعاً (١)، ودنيا مؤثرة (١)، وإعجاب كل ذى رأى برأيه ، فعليك بنفسك ، ودع عنك أمر العوام ، فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن كالقبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم »

( أخرجه أبو داود والترمذي )

# الزموا بيوتكم في الفتن

عن أبى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : « إن بين يدى الساعة فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ، ويمسى كافراً ، ويمسى مؤمناً ويصبح كافراً ، القاعد فيها خير من القائم ، والماشى فيها خير من الساعى ، فكسروا قسيكم ، وقطعوا أوتاركم ، واضربوا سيوفكم بالحجارة ، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابنى آدم (٢) » وزاد أبو داود بعد الساعى : قالوا : « كونوا أحلاس بيوتكم »

### أثر الفتن في القلوب

£ 7.7

271

عن حذيفة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُه يقول: « تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأى قلب أشر بها نكتت فيه نكتة سوداء ، وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا ، فلا يضره فتنة مادامت السموات والأرض ، والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ، ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه » قال حذيفة لعمر : إن بينك وبينها باباً مغلقاً يوشك أن يكسر . قال عمر رضى الله عنه : أكسراً لا أبالك ؟ فلو أنه فتح ، كان لعله يعاد . قال : وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثاً ليس بالأغاليط (ئ) ، فقلت لسعد بن طارق : ما المنع المنه المناه الشعد وناعه المناع الإنسان هوى نفسه لبخله وانقياده له .

<sup>(</sup>Y) مؤثرة : محبوبة (٣) ابن آدم لصلبه هاييل الذي قتله أخوه قابيل .

<sup>(\$)</sup> الأغاليط: جمع أغلوطة المسائل آلتي يغلط التي يغلط بها ، والأحاديث التي تذكر للتكذيب . وقوله : كالحصير عوداً معناه : أن القلوب تحيط بها الفتن حتى تكون فيها كالمحصور والمجبوس ، وعوداً عوداً : مرة بعد مرة ، أشربها : دخلت فيه وسكن إليها ، والنكتة : الأثر ، والمرباد : الذي لونه بين السواد والمجبرة ، والمجنى : المسائل عن الاعتدال .

أسود مرباد ؟ قال : شدة البياض في سواد . قلت : فما الكوز مجخيا ؟ قال : منكوساً .

#### خطبته في المهدى المنتظر

274

وعن أم سلمة زوج النبى عَيِّكُ رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَيْكَ :

د يكون اختلاف عند موت خليفة ، فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة ،
فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ، ويبعث اليهم بعث من الشام فيخسف بهم البيداء بين مكة والمندينة ، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام ، وعصائب أهل العراق فيبايعونه . ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليه بعثاً فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب ، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب ، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم ، ويلقى الإسلام بجرانه (۱) إلى الأرض ، فيلبث سبع سنين ، وقال بعض الرواة : « تسع سنين ، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون »

#### المارقون من الدين

£ Y £

عن سويد بن غفلة رضى الله عنه قال: قال على رضى الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله عليه حديثاً فوالله لأن أخِرَ من السماء أحب إلى من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب حدعة، وإنى سمعت رسول الله عليه يقول: (سيخرج قوم فى آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام تن يقولون من قول خير البرية، يقرءون القرآن، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقلتوهم، فإن فى قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة،

( أخرجه الخمسة إلا الترمذى )

وعن أبى سعيد وأنس رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله عَلَيْكَ : ( سيكون في أمتى اختلاف وفرقة : قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. يقرعون القرآن لا

 <sup>(</sup>١) الجران : باطن العنق ، ويلقى الإسلام بجرانه : يقر قراره كما أن البعير إذا برك فاستراح مد جرانه
 على الأرض .

<sup>(</sup>٢) حدثاء الأسنان : شباب . (٣) سفهاء الأحلام : خفاف العقول .

يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوَّقه (۱) هم شر الخلق طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم » قالوا : يارسول الله ما سيماهم ؟ قال : « التحليق » ( أخرجه أبو داود ، وللشبخين عن أبي سعيد نحوه )

وفي رواية عن أنس قال : ﴿ سيماهم التحليق والتسبيد (٢) ، فإذا رأيتموهم فأنيموهم (٣)،

# والباري ويد الأمة المضلون برأو ويدا وهذا المناه وهذا والمناه

عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله على الله على أخاف على أمتى الأثمة المضلين وإذا وضع السيف على أمتى لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلتحق قبائل من أمتى بالمشركين ، وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان ، وإنه سيكون في أمتى ثلاثون كذاباً كلهم يدعى أنه نبى ، وأنا خاتم النبيين لا نبى بعدى ، ولا تزال الطائفة من أمتى على الحق لا يضرهم من خالفهم حت يأتى أمر الله ، وهم على ذلك » قال على بن المدينى : « هم أصحاب الحديث »

الا يؤخذ أحد بذنب غيره

وقال عَلَيْكُ : « من سل علينا السيف فليس منا<sup>(3)</sup>» «وإذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » فقيل : يارسول الله هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه (۵)» «لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزغ<sup>(1)</sup> في يده فيقع في حفرة من النار » «لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، ولا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه (۷) »

#### الحروب الصليبية

عن ذى مخبر قال : قال رسول الله عَلِيلَةُ : « ستصالحون الروم صلحاً آمناً فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ، ثم ترجعون حتى

<sup>(</sup>٣) أيموهم : العلوهم (٥) متفق عليه .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الشيخان ، وينزغ : يفسد (٧) أخرجه النسائي ، والجريزة : الذنب .

تنزلوا بمرج<sup>(۱)</sup> ذى تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجتمع الصليب، ويثور المسلمون إلى أسلحتهم، فيقتثلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة»

وعن ثوبان رضى الله عنه قال: ( يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تتداعى (٣) الأكلة (١) إلى قصعتها ) فقال قائل: من قلة نحن يومئذ ؟ قال: ( لا ، بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء (٥) كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن فى قلوبكم الوهن ) قبل: وما الوهن ؟ قال: ( حب الدنيا وكراهة الموت )

( أخرجه أبو داود )

## أربع فتن آخرها الفناء

£YA

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ بادروا بالأعمال فَتناً كَقَطع اللَّهِ المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً ويمسى مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا ﴾ ( أخرجه مسلم والترمذي )

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « تكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء » ( أخرجه أبو داود )

وعن عرفجة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْظَيْم: « ستكون هنات وهنات أن فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان » وفي رواية: « فاقتلوه »

وعن ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكَة : ( ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل<sup>(٢)</sup> حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية ، ليكونن فى أمتى من يصنع ذلك ، وإن بنى إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة ، وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلها فى النار إلا ملة واحدة ، قالوا: من هى ؟ قال: ( من كان على ما أنا عليه وأصحابي ، الخرجه الترمذي)

(١) ألمرج :لأرض الواسعة فيها النبات . (٢) الملحمة : عظم القتال .

<sup>(</sup>٣) التداعى: التنابع أى يدعو بعضها بعضاً ، فيجيب . (4) الأكلة: جمع آكل .

<sup>(</sup>٥) الغناء: مايلقيه السيل . (٦) الهنات : جمع هنة خصلة الشر .

حدو النعل بالنعل ، مطها ( قال الحطابى ) في قوله عليه : ( ستفترق أمتى ) دلالة على أن هذه الفرق غير خارجة عن الملة والدين إذ جعلهم من أمته .

٤٣٠

## فريق في الجنة وفريق في السعير

عن ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : خرج علينا رسول الله عليه وفى يده كتابان ، فقال : « أتدرون ما هذان الكتابان ؟» فقلنا : لا يارسول الله إلا أن تخبرنا ، فقال للذى فى يده اليمنى : «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة ، وأسماء آبائهم وقبائلهم ، ثم أجمل (۱) على آخرهم ، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً » وقال للذى فى شماله : «هذا كتاب من رب العالمين ، ، فيه أسماء أهل النال ، وأسماء آبائهم وقبائلهم ، ثم أجمل على آخرهم ، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً » فقال أصحابه : ففيم العمل يارسول الله إن كان الأمر قد فرغ منه ؟ فقال : «سددوا وقاربوا(۱) ، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل النار ، وإن عمل أى عمل أى عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار ، وإن عمل أى عمل أ يديه أي عمل أنها أن عمل أنها وفريق فى السعير كه

( أخرجه الترمذي وقال : صحيح غريب )

#### ما أسعد الراضى بالقدر

عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْظِة : «من سعادة المرء رضاه بما قضى الله تعالى ، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالى ، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله تعالى »

( أخرجه أبو داود )

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَةُ: ( المؤمن القوى خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفى كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل »

(أخرجه مسلم ، التيسير ج ؛ ص ٤١)

<sup>(</sup>١) حصرهم فلا زيادة ولا نقصان.

<sup>(</sup>٢) السداد : الصواب في القول العمل ، والمقاربة : القص فيهما .

<sup>(</sup>٣) قال بيديه : أشار بهما .

#### غنى القلب بقصد الآخرة

عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : ( من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه ، وجمع له شمله ، ونزع الفقر من بين عينيه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، فلا يصبح إلا غنياً ، ولا يمسى إلا غنياً ، ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه ، فلا يصبح إلا فقيراً ولا يمسى إلا فقيراً ) الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه ، فلا يصبح إلا فقيراً ولا يمسى الله وهو ضعيف )

وغن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله عَلَيْكَ في مسجد الخيف فحمد الله ، وذكره بما هو أهل له ثم قال: ( من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ، ولم يؤته من الدنيا إلا ماكتب له »

( رواه الطبراني وفيه أبو حمزة الثمالي ، وهو ضعيف )

وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله عليه : ( من قضى نهمته من الدنيا حيل بينه وبين شهوته في الآخرة ، ومن مد عينيه إلى زينة المترفين كان مهيناً في ملكوت السموات ، ومن صبر على القوت الشديد صبراً جيلاً أسكنه الله من الفردوس حيث شاء »

( رواه الطيراتي في الصغير والأوسط وفيه إسماعيل بن عمر البجلي ، وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور ويقية رجاله ثقات )

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : ( من أشرب حب الدنيا التاط<sup>(۱)</sup> منها بثلاث: شقاء لا ينفد عناه، وحرص لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ منتهاه، فالدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفى منها رزقه،

( رواه الطبراني . مجمع الزواند ج ١٠ ص ٢٤٩ )

#### أسباب البلاء

244

عن على رضى الله عنه عن النبى عَلِيلَةً قال : ﴿ إِذَا فَعَلَتَ أَمْتَى خَمْسَ عَشْرَةً خَصَلَةً حَلَّا اللهُ ؟ قال : وإذا كان المغنم (٢) خصلة حل بها البلاء ﴾ فقيل : وما هن يارسول الله ؟ قال : وإذا كان المغنم (٢)

<sup>(</sup>١) التاط: تعلق.

<sup>(</sup>٢) المغدم : ما أُصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالحيل والركاب .

دولاً(۱)، والأمانة مغنماً (۲)، والزكاة مغرماً (۳)، وأطاع الرجل زوجته (۱۰)، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذهم (۱۰)، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت, القينات (۱۰)، والمعازف (۱۷) ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء أو خسفاً أو مسخاً،

( رواه الترمذي . التاج ج ٥ ص ٣٦٠ )

## إياكم ومحقرات الننوب

244

عن سهل بن سعد فيما يعلم أنس بن عياض قال : قال رسول الله عليه : وإياكم ومحقرات الذنوب ، فإن مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم ، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه ، وقال عليه (مثلى ومثل الساعة كهاتين ، وفرق بين أصبعيه الوسطى والتى تلى الإبهام . ثم قال :

﴿ مثلى ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة (^) فلما خشى أن يسبق ألاح بثوبه (٩) أتيتم أتيتم ، ثم يقول رسول الله عليه : ﴿ أَنَا ذَاكَ ﴾

(رواه کله أحمد بسند صحيح ج ١٠ ص ٢٢٨)

## قصر الأمل

272

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: اشترى أسامة بن زيد وليدة (١٠) بمائة دينار إلى شهر، فسمعت رسول الله عليه يقول: «ألا تعجبون من أسامة المشترى إلى شهر. إن أسامة لطويل الأمل والذى نفسى بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفرى لا يلتقيان حتى يقبض الله روحى، ولا رفعت قدحاً إلى في

 <sup>(1)</sup> إذا كان المعنم دولا : جمع دولة بالضم وهو ما يتداول من المال ، فيكون لقوم دون قوم .
 (٢) والأماثة معنماً : أي عدما من هي عنده غيمة فأكلها .

 <sup>(</sup>٣) والزكاة مغرماً: أي عدها صاحب المال غرامة فلم يخرجها . زاد في رواية : ( وتعلم لغير الدين ) .

 <sup>(3)</sup> وأطاع الرجل زوجته: في كل شيء الأنه يصير تابعاً لها ولن يفلح قوم ولوا شنونهم امرأة .
 (4) أرفقم: أرداهم .

 <sup>(</sup>٦) القيات : المعيات .
 (٧) المعازف : آلات اللهو .
 (٨) طليعة : جاسوساً .

فظننت أني لا أضعه حتى أقبض ، ولا لقمت لقمة إلا ظننت أني لا أسيغها حتى أغص بها من الموت . والذي نفسي بيده ﴿ إِنْ مَا تُوعِدُونَ لاَّتْ وَمَا أَنَّمَ بَعْجُزِينَ ﴾(١)

( رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي والأصبهاني في الترغيب ج ٤ ص ٧٠ )

#### متى تحسن الحياة والموت

170

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : ﴿ إِذَا كَانَ أَمْرَاؤُكُمْ خیارکم ، وأغنیاؤكم سمحاءكم ، وأموركم شورى بینكم ، فظهر الأرض خیر لكم من بطنها ، وإذا كان أمراؤكم شراركم ، وأغنياؤكم بخلاءكم ، وأموركم إلى نسائكم ، فبطن الأرض خير لكم من ظهوها ،

( رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب )

#### الاعتبار بالموت

247

قال في نزهة الجليس من خطبة للنبي المكرم عَلِيُّكُم : ﴿ وَأَيِّهَا النَّاسِ إِنَّهِ وَاللَّهُ الجد لا اللعب ، والصدق لا الكذب ، وما هو إلا الموت أسمع داعيه ، فأعجل حادیه ، ولا یغرنکم سواد الناس من نفسکم ، وقد رأیتم من کان قبلکم ممن جمع المال وحذر الإقلال(٢) وأمن العواقب لطول الأمل ، واستبعاد الأجل ، كيف نزل به الموت فأزعجه عن وطنه ، وأخذه من مأمنه محمولاً على أعواد المنايا يتعاقب به الرجال حملا عن المناكب وإمساكاً بالأنامل ، أما رأيتم الذين كانوا يؤملون بعيداً ويبنون مشيداً (٢) ويجمعون كثيراً ، كيف أصبحت بيوتهم قبوراً وما جمعوا بوراً (١)، وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين، لافي حسنة يزيدون ، ولا من سيئة ينقصون . فمن أشعر بالتقوى قلبه برز مهله<sup>(٥)</sup>، ، وفاز عمله ، فاهتبلوا هبلها<sup>(ه)</sup> واعملوا للجنة عملها ، فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام .. بل خلقت لكم دار مجاز (٧) ،

(نزهة الجلس ج ٢ ص ٢٤٧)

رس مشيداً : مطلياً بالجص .

(٥) سبق إيطاءه .

<sup>(</sup>١) عن اللحاق بكم.

<sup>(</sup>٢) الإقلال : خوف الفقر .

<sup>(</sup>٤) بوراً : هلكي جمع باثر .

<sup>(</sup>٦) اهتبل هبلها : تحينها وأغسمها .

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : دخل رسول الله عليه مصلاه فرأى ناساً كأنهم يكتشرون (١) فقال : ﴿ أَمَا إِنكُم لُو أَكثرتم ذكر هازم اللذات للشغلكم عما أرى الموت ، فأكثروا ذكر هازم اللذات (١) الموت ، فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول : أنا بيت الغربة ، وأنا بيت الوحدة ، وأنا بيت التراب ، وأنا بيت الدود ، فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر : مرحباً وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشى على ظهرى إلى ، فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعى بك . قال : فيتسع له مد بصره ، ويفتح له باب إلى الجنة ، وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر : لا مرحباً ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشى على ظهرى إلى ، فإذ وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعى بك فيلتم عليه حتى يلتقى عليه ، وتختلف أضلاعه » قال : فأخذ رسول الله عليه بأصابعه فأدخل بعضها في جوف وتختلف أضلاعه » قال : فأخذ رسول الله عليه بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال : وويقيض له سبعون تنيناً (٣) لو أن واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئاً ما بقيت الدنيا فينهشه ويخدشه حتى يفضى به إلى الحساب »قال رسول الله عينه أما بقيت الدنيا فينهشه ويخدشه حتى يفضى به إلى الحساب »قال رسول الله عينه أما بقيت الدنيا فينهشه ويخدشه حتى يفضى به إلى الحساب »قال رسول الله عينه أما بقيت الدنيا فينهشه ويأبه من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » .

## في فتنة القبر وعذابه

ÉTA

عن أبى سعيد الخدرى قال: شهدت مع رسول الله عَيَّالِيَّهِ جنازة فقال رسول الله عَيِّلِيِّهِ : « يا معشر الناس إن هذه الأمة تبتلى (٤) في قبورها ، فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده . قال : ما تقول في هذا الرجل ؟ فإن كان مؤمناً قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، فيقول : صدقت ، ثم يفتح له باب إلى النار فيقول : هذا كان منزلك لو كفرت بربك ، فأما إذا آمنت فهذا منزلك ، فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له : اسكن ويفسح له في قبره . وإن كان كافراً أو منافقاً يقول له : ما تقول في هذا الرجل : ؟ فيقول : لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئاً ، فيقول : لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول : هذا منزلك

<sup>(</sup>١) يكتشرون : يتسمون . (٢) هازم اللذات : الموت ، الأنه يقطعها .

<sup>(</sup>٣) تيناً : ثعباناً (٤) تبعل : تحمد (٣)

لو آمنت بربك ، فأما إذا كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا ، ويفتح له باب إلى النار، ثم يقمعه قمعة(١) بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين (٢)، فقال بعض القوم: يارسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هبل(٢) عند ذلك ، فقال رسول الله عَلِيْكَةِ : ﴿ يِثْبِتُ اللهُ الذِّينِ امنوا بالقول الثابت ﴾

(مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ٧)

## حال المؤمن والكافر عند الموت وفي القبر

عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي عَلَيْكُ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله عليه وجلسنا حوله وكأن على رعوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض ، فرفع رأسه فقال : «استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة - ثم قال: ﴿ إِن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط (٤) من حنوط الجنة ، حتى يجلسوا منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه ، فيقول : أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ﴾ قال : ﴿ فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السِّقاء(°) ، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن ، وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفجة مسك وجدت على وجه الأرض ، قال : ﴿ فيصعدون بها فلا يمرون – يعني بها – على ملاً من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له ، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة ، فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين ، وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ﴾ قال : ﴿ فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول : ربى الله، (٢) الثقلان : الجن والإنس .

<sup>(</sup>١) يقمعه قمعه : يطربه ضربة بالمطراق .

<sup>(</sup>٣) مبل: نعب عقله .

<sup>(\$)</sup> الحيوط ، والحياط : ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة .

<sup>(</sup>٥) في السقاه : فم القربة .

فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام ، فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : رسول الله عليه ، فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت ، فينادى مناد من السماء : أن صدق عبدى فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة » قال : « فيأتيه من روحه طبيها ، ويُفْسِحُ لَهُ في قبره مد بضرة ﴾ قال : ﴿ ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثيابِ طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير؟ فيقول : أنا عملك الصالح . فيقول : رب أقم . الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى » قال : «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح(١) فيجلسون منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتما النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب ، قال : « فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود(٢) من الصوف المبلول بالماء ، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ، ويخرج منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له » ثم قرأ رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الحياط ﴾(٣) وفيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين(١) في الأرض السفلي ، فتطرح روحه طرحاً، ثم قرأ : ﴿ وَمِن يَشُوكُ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خُرُ مِن السَّمَاءُ فَتَخَطَّفُهُ الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق(٥) ﴾ فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى ، فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى ، فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هاه هاه لا أدرى ، فينادى مناد من السماء : أن كذب فافرشوا له من النار ، وافتحوا له باباً إلى النار ، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في

(a) سحيق : بعيد .

 <sup>(</sup>١) المسوح: جمع مسح، ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفاً وقهراً للجسد.
 (٢) السفود: حديدة يشوى عليها اللحم.

رمع فيم الحياط ؛ فقب الإبرة في المناه المناه

<sup>(</sup>٤) السجين : كتاب جامع لأعمال الفجرة من التقلين .

قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه ، قبيح الثياب ، منتن الريح فيقول له : أبشر الذي يسوءك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول : من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر ؟ فيقول : أنا عملك الخبيث ، فيقول : رب لا تقم الساعة »

(مسند الإمام أحمد ج ؛ ص ۲۸۸ و ۲۹۰)

ŧŧ.

## في أهل القيور

مر رسول الله عليه بمقبرة فنادى: و يا أهل القبور ألا أخبركم بما حدث بعدكم: تزوجت نساؤكم وبيعت مساكنكم، وقسمت أموالكم، فهل أنتم مخبرون بما عاينتم؟ ثم قال: وألا إنهم لو أذن لهم في الجواب لقالوا: وجدنا خير الزاد التقوى )

(منتخب ربيع الأبرار للزمخشرى ص ٢٠١)

(٢) ادخلوا الصراط: أي ادخلوا دين الإسلام.

111

#### ما أروع هذا المثل

عن النواس بن سمعان أن النبي عليه قال : و ضرب الله تعالى مثلا : صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي (۱) الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس ادخلوا الصراط (۱) جميعاً ، ولا تتعوجوا ، وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك (۱) لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه ، فالصراط الإسلام ، والسوران حدود الله تعالى ، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى ، وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله ، والداعى من فوقه واعظ الله في قلب كل مسلم ، ورواه المحاكم بسند صحيح ، والترمذي في الأمثال ج ؛ ص ٢٥٣ المنع الصغير )

<sup>(</sup>١) جنبي الصراط: طرقيه.

<sup>(</sup>٣) ويمك : كلمة ترحم لمن عيف عليه الهلاك .

#### يحث على التوبة

عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْتُ قال : « يا أيها الناس توبوا<sup>(۱)</sup> إلى الله ، فإنى أتوب فى اليوم إليه مائة مرة » (رواه مسلم والمترمذى)

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال : « لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة (٢) فانفلتت منه ، وعليها طعامه ، وشرابه فأيس منها ، فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها (٣) ، ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح »

وقال عَلِيْكُ : « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » (رواه مسلم)(٤)

وقال عَلَيْظَةِ: « إِن الله يقبل توبة العبد ما لم يغر غر »(°) (رواه الترمذي) وقال : « لله أفرح بتوبة عبده من الظمآن الوارد ، ومن العقيم الوالد ، ومن الضال الواجد ، فمن تاب إلى الله توبة نصوحاً أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه و ذنوبه » (الجامع الصغير بسند ضعيف)

#### ما أعظم رحمة الله تعالى

224

عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول: ﴿ إِن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تعالى تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة ﴾

<sup>(</sup>١) التوبة هي : الرجوع إلى الله تعالى ، وشروطها ثلاثة : الإقلاع عن الذنب : أى البعد عنه ، والندم على ما حصل ، والعزم على أن لا يعود إليه أبداً ، وإن كان الذنب يتعلق بآدمي زيد عليها شرط رابع وهو : رد الحقوق إلى أصحابها أو استسماحهم منها تفصيلا عند الجمهور وإهمالاً عند السادة المالكية ، ، وهذا أستر ، وليس الزنا مما يحتاج إلى مسامحة ، فقد يؤدى طلبها إلى مفاسد كثيرة ، ويكتفى أن يتوب ويستر على نفسه . اهد التاج .

<sup>(</sup>٢) الفلاة : الصحراء ، وانفلتت : شردت .

۳) الحطام : الزمام الذي تقاد به .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث جرى مجرى المثل الذي يفهم منه قبول التوبة واستدامة اللطف والرحمة .

<sup>(</sup>۵) ما لم يغرغر : أى تصل الروح حلقومه .

وعنه عن النبى عَلِيْكُ فيما يحكى عن ربه تبارك وتعالى قال: «أذنب عبد ذنباً نقال: اللهم اغفر لى ذنبى ، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدى ذنباً ، فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ، ثم عاد فأذنب فقال: أى رب اغفر لى ذنبى ، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدى ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ باللذب ، ثم عاد فأذنب فقال: أى رب اغفر لى ذنبى ، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدى ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب . قد غفرت لعبدى ، فليفعل ما شاء ،

#### ( رواهما البخاري ومسلم )

عب وقوله تعالى : فليفعل ما شاء : أى ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له ، فإن التوبة تهدم ما قبلها .

الله الله الله الله عنه عن النبى عَلَيْكُ : ( إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة ، يعطى بها في الدنيا ، ويجزى بها في الآخرة ، وأما الكافر فيطعم (١) بحسنات ما يعمل الله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى (٢) إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى الهامة

( رواه مسلم ، رياض الصالحين للإمام النووى )

#### خطبته في الإجارة

111

عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله عَلَيْكُ فقال: ( من كانت له أرض فليزْرَعَها أو فليزُرعَها ولا يؤاجرها )

توضح هذه الخطبة ما قاله رافع بن خديج كنانكرى (٢) الأرض على أن لك ما أخرجت هذه . ولى ما أخرجت هذه فنهينا أن نكريها بما أخرجت و لم ننه أن نكرى الأرض بالورق أ هـ ، ولعل النهى عن ذلك لأنه قد لا تخرج إحدى القطعتين شيئاً فيؤدى ذلك إلى التنازع فعلى هذا لا نهى عن الكراء بحصة من الخارج كالثلث ونحوه لكن بعض الروايات تقتضى عموم النهى .

( ابن ماجه ج ٢ ص

(١) يطعم : يرزق .

(٣) نکری : نؤجر ,

(٢) أفضى إلى الآخرة : صار إليها .

880

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَلِيلَةٍ : قام يوم فتح مكة فقال : ﴿ الْمُرْأَةُ ترث من دية زوجها وماله . وهو يرث من مالها وديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً ، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله و لم يرث من ديته »

4-4 (4 )

# خطبته في الحمي

Laborate the first that

عن عبد الله بن المرفع قال: فتح رسول الله عَيْظَة خيبر وهو في ألف وثمانمائة فقسم على ثمانية عشر سهماً لكل مائة سهم قال : وهي مخضرة من الفواكه فأكلوا فمعكتهم(١) الحمى فشكوها إلى رسول الله عَلِيْكِهُ قال رسول الله عَلِيْكِهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الناس أن هذه الحمى رائد الموت(٢)، وسجن الله في الأرض فإذا أخذتكم فبردواً لها الماء الشنان» – يعني القرب – «وصبوا عليكم ما بين الصلاتين» – يعني المغرب

والعشاء – وفي رواية عبد الرحمن بن المرفع زيادة : ففعلوا فذهبت عنهم فأتوا رسول الله عَرْضًا فَأَخْبِرُوهُ بَذَلَكُ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَا وَعَاءَ إِذَا مَلَّىءَ شَرَ مِنْ بَطَنَ فَإِنْ كُنتُم لَا بَدّ فاعلين فاجعلوها ثلثاً للطعام ، وثلثاً للشراب ، وثلثاً للريح أو النفس »

( رواه الطبراتي وفيه المحبر بن هارون ولم أعرفه ويقية رجاله ثقات )

(۲) المدون من من من عند عند عليته. في العدوي و مدود بدو المدون عليته.

the work the the second was the second that the second the second to the second

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قام فينا رسول الله عَيْلِيِّكُم مقاماً فقال ؟ «لا يعدى شيء شيئاً» فقال أعرابي يارسول الله ما بال الإبل يأتيها البعير الأجرب الحشفة

<sup>(</sup>٣) رائد الموت : رسوله الذي يتقدمه كما يتقدم الرائد طلاب المرعى (١) معكتهم : قهرتهم .

بذنبه (۱) فيجر بها كلها . فقال عَلَيْكُ : « فمن أجرب الأول لا عدوى (۲) ولاصفر (۳) إن الله خلق كل نفس . وكتب حياتها وموتها ورزقها ومصائبها » (الترمذي)

#### حثه أمته على الدواء

£ £ A

روى أصحاب السنن عن رسول الله عَلَيْكُم : « تداووا ياعباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحداً وهو الهرم وفى لفظ إلا السام وهو الموت وفى البخارى : « إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فلا يجوز التداوى بالحرام » ( النموار المعمدية للنبهاتى )

#### خطبته يرغب في سكني الشام

119

عن العرباض بن سارية رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ أنه قام يوماً فى الناس فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الناس توشكون أن تكونوا أجناداً مجندة جند بالشام وجند بالعراق ، وجند باليمن فقال ابن حوالة : يارسول الله إن أدركنى ذلك الزمان فاختر لى قال ﴿ إِنَى أَختار لك الشام فَإِنه خيرة المسلمين وصفوة الله من بلاده يجتبى إليها صفوته من خلقه ، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غَدُره (٥) فإن الله قد تكفل لى بالشام وأهله » (رواه الطيراني ورواته ثقات ج ؛ ص ٩)

<sup>(</sup>١) دنبه : ديله .

<sup>(</sup>٢) العدوى : الإعداء ﴿ وهو أن يصيبه مثل ما يصاب الداء، وقد كان العرب يظنون الداء يعدى بنفسه فأعلمهم النبي ﷺ إن الله هو الذي ينزل المرض ، ولذا قال : فمن أجرب الأول : أي من أين أصابه الجرب .

 <sup>(</sup>٣) صفر: حية البطن كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها: الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وأنها تعدى فأبطل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا صفر.

<sup>(4)</sup> المرض الذي قدر على صاحبه الموت فيه .

<sup>(</sup>٥) غدره : جمع غدير النهر .

# خطبته في تكريم وائل بن حُجْر وقصته وعجائبها

عن وائل بن حجر قال : لما بلغنا ظهور رسول الله عليه حرجت وافداً عن قومى حتى قدمت المدينة فلقيت أصحابه قبل لقائه فقالوا : بشرنا بك رسول الله عليه من قبل أن تقدم علينا بثلاثة أيام فقال : « قد جاءكم وائل بن حجر» ثم لقينى عليه السلام فرحب بى وأدنى مجلسى وبسط لى رداءه فأجلسنى عليه ثم دعا فى الناس فاجتمعوا إليه ، ثم طلع المنبر وأطلعنى معه وأنا دونه ثم حمد الله وقال : «ياأيها الناس هذا وائل بن حجر أتاكم من بلاد بعيدة من بلاد «حضرموت» طائعاً غير مكره بقية أبناء الملوك ، بارك الله فيك يا حجر وفى ولدك »

ثم نزل وأنزلني منزلاً شاسعاً عن المدينة وأمر معاوية بن أبي سفيان أن يبوئني إياه فخرجت وخرج معى حتى إذا كنا ببعض الطريق قال: (ياوائل إن الرمضاء (١) قد أصابت بطن قدمى فأردفني خلفك » فقلت : ماأضن عليك بهذه الناقة ، ولكن لست من أبناء الملوك ، وأكره أن أعير بك . قال : (فألق إلى حذاءك أتوقى به من حر الشمس » قلت ماأضن عليك بهاتين الجلدتين ولكن لست ممن يلبس لباس الملوك ، وأكره أن أعير بك . فلما أردت الرجوع إلى قومى أمر لى رسول الله عيل بكتب ثلاثة . منها كتاب لى خالص يفضلني فيه على قومى ، وكتاب لى ولأهل بيتى بأموالنا هناك ، وكتاب لى ولقومى ، وفى كتابى الخالص : (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المهاجر ابن أبي أمية إن وائلا يسترعى ويترفل (٢) على الأقوال (٣) حيث كانوا من حضرموت) وفى كتابى الذي لى ولأهل بيتى : (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المهاجر ابن أبي أمية لأبناء معشر وأبناء ضمعاج الرحمن الرحيم من عمد رسول الله إلى المهاجر ابن أبي أمية لأبناء معشر وأبناء ضمعاج الموال شنوءة بما كان لهم فيها من مال بحضرموت أعلاها وأسفلها . أقوال شنوءة بما كان لهم خيها من مال بحضرموت أعلاها وأسفلها . كان لهم من مال أترثوه (٢) وما كان لهم فيها من مال بحضرموت أعلاها وأسفلها . كان لهم من مال أترثوه (١) ولله لم جار والمؤمنون على ذلك أنصار» وفى كتابى الذى لى منى الذمة والجوار ، الله لهم جار والمؤمنون على ذلك أنصار» وفى كتابى الذى لى

<sup>(</sup>١) الرمضاء : شدة الحر ، والأرض الحارة : الحامية من شدة حر الشمس .

<sup>(</sup>٢) يترفل : يتسود ويترأس . (٣) الأقوال : الملوك .

<sup>(</sup>٤) مزاهر : جمع مزهر كمحسن ، من يوقد النار للأضياف أو مزهر بكسر الميم وهو الدف الكبير ينقر عليه . (٥) المحجر : الحمى ، ومنه ( محاجر أقيال اليمن ) كان لكل واحد منهم حمى لا يرعاها غيره .

<sup>(</sup>١٤) أترثوه : ورثوه .

ولقومى: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى وائل بن حجر والأقيال'' العباهلة من حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الصرة السمنة ، ولصاحبها البيعة لا جلب ولا جنب ، ولا شغار ولا وراط<sup>(۲)</sup> في الإسلام لكل عشرة من السرايا<sup>(۳)</sup> ما يحمل الجراب من التمر من أجبى<sup>(۱)</sup> فقد أربى ، وكل مسكر حرام »

فلما ملك معاوية بعث رجلا من قريش يقال له بشر بن أبي أرطأة فقال له قد ضممت الناحية فأخرج بجيشك فإذا خلفت أفواه الشام<sup>(٥)</sup> فضع سيفك فاقتل من أبى بيعتى حتى تصير إلى المدينة ثم ادخل فاقتل من أبى بيعتى ، وإن أصبت وائل ابن حجر حياً فأتنى به ففعل . وأصاب وائلاً حياً فجاء به . فأمر معاوية أن يُتلقى ، وأذِن له فأجلسه معه على سريره فقال له معاوية أسريرى هذا حير أم ظهر ناقتك؟ فقلت يا أمير المؤمنين : كنت حديث عهد بجاهلية وكفر وكانت تلك سيرة الجاهلية فقد أتانا الله بالإسلام فستر الإسلام ما فعلت ، قال : فما منعك من نصرنا وقد أعدك عثمان ثقة وصهراً . قلت : إنك قاتلت رجلاً هو أحق بعثمان منك . قال : وكيف يكون أحق بعثمان منى وأنا أقرب إلى عثمان في النسب ؟ قلت : إن النبي عَلَيْكُ كان آخى بين على وعثمان فالأخ أولى من ابن العم ، ولست أقاتل المهاجرين . قال : أولسنا مهاجرين ؟ قلت : أولسنا قد اعتزلناكما جميعاً ؟ وحجة أخرى : حضرت رسول الله عَلِيْكُ وقد رفع رأسه نحو المشرق وقد حضره جمع كثير ثم رد إليه بصره فقال : « أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم فشدد أمرها وعجله وقبحه » فقلت له من بين القوم: يا رسول الله وما الفتن ؟ قال : ﴿ يَا وَأَمْلُ إِذَا احْتَلَفَ سَيْفَانٌ فِي الْإِسْلَامُ فَاعْتَرْلُمُمَّا ﴾ فقال : أصبحتَ شيعياً ؟ فقلت : لا ، ولكن أصبحت ناصحاً للمسلمين . فقال (١) الأقيال العباهلة: هم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه ، وواحده : عبهل والتاء لتأكيد الجمع

<sup>(</sup>١) الأقيال العباهلة: هم الدين افروا على ملحهم لا يزانون عنه ، وواحده : عبهل وانتاء تنا تيد الجمع كقشعم وقشاعمة .
٢٧ الحا . . أن رقدم المدقر على أها اللكاة في ال موضعاً ثم يرسل من على الله الأموال من أماكنا

<sup>(</sup>٢) الجلب : أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها لياخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم ، والجنب : أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه : أى تحضر ، فنهوا عن ذلك ، والشغار : هو أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما مهر غير هذا ، والوراط : أن تجعل الغنم في وهدة من الأرض لتخفى على المصدق .

<sup>(</sup>٣) السرايا : جمع سرية ، طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة ، تبعث إلى العدو .

<sup>(</sup>٤) أجبى ، الإجباء : بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه ، وقيل : أراد بالأجباء العينة وهي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها بالنقد بأقل من الثمن الذي باعها به .

 <sup>(</sup>a) أفواه الشام : أوائله .

معاوية : لو سمعت ذا وعلمته ما أقدمتك . قلت : أولست قد رأيت ما صنع محمد ابن مسلمة عند مقتل عثان؟ انتهى بسيفه إلى صخرة فضربه حتى انكسر . فقال : أُولئك قوم يحملون . قلت: فكيف نصنع بقول رسول الله عَلِيْكُ : «من أحب الأنصار فبحبى أحبهم . ومن أبغض الأنصار فببغضى أبغضهم»؟ فقال : اختر أي البلاد شئت فإنك لست براجع إلى حضرموت: فقلت: عشيرتي بالشام وأهل بيتي بالكوفة. فقال : رجل من أهل بيتك خير من عشرة من عشيرتك . فقلت : ما رجعت إلى حضرموت سروراً بها ، وما ينبغي للمهاجر أن يرجع إلى الموضع الذي هاجر منه إلا من علمة ، قال : وما علتك ؟ قلت : قول رسول الله عَلَيْكُهِ في الفتن : «فحيث اختلفتم اعتزلناكم وحيث اجتمعتم جئناكم، فهذه العلة . فقال : إني قد وليتك الكوفة فسر إليها . فقلت: ما ألى بعد النبي عَلَيْكُم لأحد. أما رأيت أبا بكر أرادني فأبيت، وأرادني عمر فأبيت ، وأرادني عثمان فأبيت و لم أترك بيعتهم ، جاءني كتاب أبي بكر حيث ارتد أهل ناحيتنا فقمت فيهم حتى ردهم الله إلى الإسلام بغير ولاية فدعا عبد الرحمن ابن أم الحكم فقال : سر فقد وليتك الكوفة ، وسر بوائل فأكرمه ، واقض حوائجه . فقال: يا أمير المؤمنين أسأت بي الظن تأمرني بإكرام من قد رأيت رسول الله عليليم أكرمه وأبا بكر وعمر وعثان وأنت . فسر معاوية بذلك منه . فقدمت معه الكوفة فلم يلبث أن مات. ( رواه الطبراني في الصغير والكبير وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف )

# خطبة طهفة بن زهير النهدى بين يدى رسول الله عليه

لا قدمت وفود العرب على النبى عَلِيْكُ قام طهفة بن زهير النهدى فقال : يا رسول الله أتيناك من غورى (١) تهامة بأكوار الميس ترمى بنا العيس (١)، نستحلب الحبير (١)، ونستحضد (٥) البرير ونستخيل الرهام (١)، ونستحيل الصبير (٦)،

<sup>(</sup>١) الغور : كل ما انحدر مغرباً عن تهامة ، الأكوار : جمع كور بالضم وهو الرحل أو بأدانه ، والميس : شجر عظام : أي بالأكوار المصنوعة منه .

<sup>(</sup>٢) العيس: جمع عيساء، الإبل يخالط بياضها شقرة.

<sup>(</sup>٥) استعضد الثمرة : اجتماها ، والبرير : ﴿ ثمر الأراك وكانوا يأكلونه وقت الجدب لقلة الزاد .

 <sup>(</sup>٦) الرهام : جمع رهمة بالكسر وهي المطر الضعيف الدائم ، ونستخيل : نخال ونظن ، وسحابة مخيلة بضم
 فكسر : أى تحسبها ماطرة .

الجهام (1)، من أرض غائلة النطاء (٢) غليظة الوطاء. نشف المدهن (٣)، ويبس الجعثن (٤) وسقط الأملوج (٥)، ومات العُسلوج (١) وهلك الهدى (٧) ومات الودى (٨)، برئنا يا رسول الله من الوثن والعثن (٩)، وما يحدث الزمن، لنا دعوة السلام وشريعة الإسلام ، ماطمى البحر (١٠) وقام يَعَار (١١)، ولنا نَعَم همل ، أغفال (٢١) ما تبض ببلال (٣١) ووفير (١٠) كثير الرسل قليل الرسل ، أصابتها سنية حمراء مؤزِلة (٥٠) ليس بها علل ولا نِهَل.

#### رده على

103

( اللهم بارك لهم في محضها (١٦)، ومخضها ، ومذقها ، وابعث رايعها في الدثر (١٧) بيانع الثمر ، وأفجر له الثمد (١٨) وبارك له في المال والولد ، من أقام الصلاة كان مسلماً ، ومن أتى الزكاة كان محسناً ، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصاً . يا بنى نهد ، ودائع الشرك (١٩)، ووضائع الملك ، لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة ، ولا تثاقل عن الصلاة »(٢٠)

(١) الجهام : السحاب قد أراق ماءه . (٢) النطاء : البعد : أي بعيدة بعداً مهلكاً .

(٣) نشف المدهن : مستنقع الماء أو كل موضع حفره سيل ونشف حوض الماء : شربه . ﴿

(٤) وييس الجعين : أصل النبات .
 (٥) وسقط الأملوج : ورق كورقة السرو لشجر بالبادية .
 (٦) ومات العسلوج : مالان واخضر من القصان ، وعسلجت الشجرة : أخرجته .

(٧) وهلك الهدى : ما يهدى إلى مكة لينحر . (٨) الودى : الفسيل ، النخل : الصغار .

(٩) العنن : الصنم الصغير (١٠) ماطمى البحر : أمتلأ وعلا . (١١) وقام يعار : جبل ببلادقيس .
 (٢) همل : مهملة ، والأغفال : جمع غفل وهو مالا سمة عليه من الدواب<sup>د</sup>.

(١٣) تن المهند : سال قليلا قليلا ، والبلال : البلل ، والمراد قلة اللبن (١٤) ووفير : القطيع من الغنم

- (٩٥) كثير : القطيع من كل شيء ، والرسل : اللبن وسنية تصغير تعظيم لسنة وهي القحط والمجاعة وحمواء : أى شديدة ، ومؤزلة ذات أزل بسكون الزاى وهو الشيق والشدة .
  - (١٦) اللبن الحالص ، ومخض اللبن : أخذ زبده ، والمذق : اللبن الممزوج بالماء مذقه ماء فامتزق .
  - ِ (١٧) الدثر : المال الكثير ، وقيل : هو الكثير من كل شيء وأراد به هنا الحصب والنبات الكثير . (١٨) وأفجر له الثمد : الماء القليل لامادة له أو ما يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف .
    - (19) ودائع الشرك : أي الغنام التي تغنم من المشركين وتودع بيت مال المسلمين ليقووا بها شئونهم ·
      - (٧٠) والوضائع : جمع وضيعة ، وهي ما يأخذه السلطان من الحراج والعثور ، يريد

أن يقول لهم : إن موارد المال للأمة الإسلامية هما هذان الركنان : الفنائم والزكاة ، فلا تعطلوا الزكاة . ولذا عقب ذلك بقوله : لا تلطط في الزكاة : أى لا تمنعها ، لططت حقه : جحدته كألططت ، ولا تلحد في الحياة : أى لايجرى منكم ميل عن الحق مادمع أحياء ، ولا تثاقل عن الصلاة : أى عن أدائها في وقتها ، ويروى : ولا يلطط في الزكاة ولا يلحد في الحياة .

عن علقمة بن يزيد بن سويد الأزدى عن أبيه عن جده قال: وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله عليه فلما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رأي من سمتنا وزينا فقال: ما أنتم قلنا مؤمنون فتبسم رسول الله عَلَيْكُ وقال: « إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟قلنا: خمس عشرة خصلة خمس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بها . وخمس أمرتنا أن نعمل بها ، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئاً فقال عَلَيْكِ : «ما الخمس التي أمرتكم بها رسل؟» قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت . قال : «وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟» قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا الله ونقيم الصلاة ونؤتى الزكاة ، ونصوم رمضان ونحج البيت إن استطعنا إليه سبيلا . قال : «وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية؟» قلنا الشكر عند الرخاء . والصبر عند البلاء . والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء(١) وترك الشماتة بالأعداء. فقال عَلَيْكُم: « حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء » ثم قال عَلِيلُة : «وأنا أزيدكم خمساً فِتتم لكم عشرون خصلة إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غداً زائلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون ، وعليه تعرضون ، وارغبوا فيما عليه تقدمون ، وفيه تخلدون» فانصرفوا وقد حفظوا وصيته عليه الصلاة والسلام وعملوا بها رضي الله تعالى عنهـم.

( الأنوار المحمدية للنبهاني ص ١٩٢ ) .

# خطبته عَلِي في بيان المنافقين

tot

عن ابن مسعود قال : خطبنا رسول الله عَلَيْكَ خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إن منكم منافقين فمن سميت فليقم . يافلان ، حتى سمى ستة وثلاثين رجلاً قال : « إن فيكم أو منكم فاتقوا الله » قال : فمر عمر على رجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه . قال : مالك ؟ فحدثه بما قال رسول الله عَلَيْكُ فقال : بعداً لك (٢) سائر اليوم » (رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير

<sup>(</sup>١) والصدق في مواطن اللقاء : الثبات في الحرب . (٢) بعداً لك : هلاكاً لك .

# بعَضُ خُطَهِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِهَا يَخْتُصُّ بِهِ وَبَآلِ بَينَهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

## خطبته في الإفك وقصته

200

عن عائشة قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر ، وما علمت به قام رسول الله عَلَيْكُ في خطيباً وما علمت به فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: ﴿ أَمَا بَعَدُ فَأَشْيَرُوا عَلَى فَي أَنَاسَ أَبْنُوا أَهْلَى وَايْمُ الله مَا عَلَمْتُ عَلَى أَهْلَى سُوءاً قط . وأبنوهم بمن؟ والله ما علمت عليه من سوء قط ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ، ولا غبت في سفر إلا غاب معي، فقام سعد بن معاذ فقال: نرى يارسول الله أن اتضرب أعناقهم. فقام رجل من الخزرج ، وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل فقال: كذبت أما والله لو كانوا من الأوس لما أحببت أن تضرب أعناقهم. حتى كاد أن يكون بيس الأوس والخزرج في المسجد شر وما علمت به . فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ، ومعى أم مسطح فعارت فقالت: تعس مسطح. فقلت: علام تسبين ابنك؟ فسكتت ، فعثرت الثانية فقالت: تعس مسطح : فقلت: علام تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت : تعس مسطح فانتهرتها فقلت: علام تسبين ابنك؟ فقالت: والله ما أسبه إلا فيك ، فقلت: في أي شأني ، فذكرت لي الحديث فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم والله . فرجعت إلى بيتى فكأن الذي خرجت له<sup>(١)</sup> لم أخرج له لا أجد منه قليلاً ولا كثيراً ، ووعكت(٢) فقلت لرسول الله عَلَيْكُ : أرسلني إلى بيت أبي. فأرسل معي الغلام فدخلت الدار فإذا أنا بأم رومان فقالت ما جاء بك ياابنته. فأخبرتها فقالت: خفضي (٣) عليك الشأن فإنه والله لقلما كانت امرأة جميلة تكون عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا حسدنها وقلن فيها. قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم، قلت ورسول الله عليه؟ قالت:ورسول الله عليه فاستعبرت فبكيت فسمع أبو بكر صوتى وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأمي: ما شأنها فقالت: بلغها الذي ذكر من أمرها ففاضت عيناه فقال أقسمت عليك يا بنته إلا رجعت إلى بيتك فرجعت وأصبح أبواى عندى فلم يزالا عندى حتى دخل على رسول الله عَلِيْكُم بعد

(٣) خفضي : هولي .

<sup>(</sup>١) كناية عن البراز : (٢) وعكت : مرضت .

العصر وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي فتشهد النبي عليه فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: وأما بعد ياعائشة إن كنت قارفت سوءاً وظلمت فتوبي إلى الله عز وجل فإن الله يقبل التوبة عن عباده، وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تقول شيئاً ؟ فقلت لأبي: أجبه فقال : أقول ماذا ؟ فقلت لأمى : أجيبيه فقالت : أقول ماذا ؟ فلما لم يجيباه تشهدت فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت: وأما بعد فوالله لي قلت لكم إنى لم أفعل والله جل جلاله يشهد أني لصادقة ما ذاك بنافعي عندكم لقد تكلمتم به و أشربته قلوبكم(١)، ولئن قلت لكم إنى قد فعلت والله عز وجل يعلم أنى لم أفعل لتقولن قد باءت(٢) به على نفسها ، فإنى والله ما أجد لى ولكم مثلا إلا أبا يوسف وما أحفظ اسمه إذ قال وفصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فأنزل على رسول الله عَلَيْكُ ساعتنذ فرفع عنه ، وإني لأستبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه وهو يقول: «أبشرى ياعائشة فقد أنزل الله عز وجل براءتك» فكنت أشد ما كنت غضباً فقال لى أبواى : قومي إليه قلت والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه ، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي . ولقد جاء رسول الله عَلَيْكُ بيتي فسأل الجارية عني فقالت لا والله ما أعلم عليها عيباً إلا أنها كانت تنام حتى تدخل الشاة فتأكل خميرتها أو عجينتها - شك هشام - فانتهرها بعض أصحابه ، وقال : أصدق رسول الله عَلَيْهِ حتى أسقطوا لهابه(٢) – قال عروة : فعيب ذلك على من قاله – فقالت لا والله ما أعلم عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر وبلغ ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنشي قط فقتل شهيداً في سبيل الله قالت عائشة فأما زينب بنت جحش فعصمها الله عز وجل بدينها فلم تقل إلا خيراً وأما أختها حمنة فهلكت فيمن هلك وكان الذين تكلموا فيه المنافق عبد الله بن أبي كان يستوشيه ويجمعه (٤) وهو الذي تولى كبره منهم، ومسطح وحسان بن ثابت فحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً فأنزل الله عز وجل : ﴿ولا يأتل (°) أولوا الفضل منكم والسعة ﴾ - يعنى أبا بكر - ﴿أَنْ يُؤْتُوا

<sup>(</sup>١) أشربته قلوبكم : سقيت به وتمكن منها .

 <sup>(</sup>٣) أسقطوا لها به : سبوها وقالوا لها : من سقط الكلام ورديته .

<sup>(\$)</sup> يستوشيه ويجمعه : أي يستخرج الحديث بالبحث عنه .

<sup>(</sup>٥) ولا يأتل : ولا يقصر .... أ

أولى القربى والمساكين ﴾ - يعنى مسطحاً - ﴿والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ﴾ فقال أبو بكر : بلى والله إنا لنحب أن يغفر لنا ، وعاد أبو بكر لمسطح بما كان يصنع به .

(ج ٦ ص ٥٩ مسند الإمام أحمد )

## خطبته في زواج السيدة فاطمة رضي الله عنها

207

الحمد لله المحمود بنعمته ، والمعبود بقدرته المطاع بسلطانه وسطواته ، المرهوب من عذابه النافذ أمره في سمائه وأرضه ، الذي خلق الخلق بقدرته ، وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه . وأكرمهم بنبيه محمد عليها

ثم إن الله تبارك اسمه . وتعالت عظمته جعل المصاهرة نسباً لاحقاً ، وأمراً مفترضاً وشج<sup>(1)</sup> به الأرحام ، وألزمه الأنام . قال عز وجل من قال ﴿ وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ﴾ فأمر الله يجرى إلى قضائه ولكل قضاء قدر . ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت . وعنده أم الكتاب ﴾ ثم إن ربى أمرنى أن أزوج فاطمة من على بن أبى طالب ، وقد زوجتها إياه على أربعمائة مثقال فضة . إن رضى بذلك على »

قال سيدنا أنس: وكان النبى عَلَيْكُ قد بعث علياً في حاجة ثم إنه عليه السلام دعا بطبق فيه بسر<sup>(۱)</sup> فوضعه بين أيدينا ثم قال: «انتهبوا» فبينما نحن ننتهب إذ دخل على فتبسم النبى عَلَيْكُ في وجهه ، ثم قال: « يا على أن الله أمرنى أن أزوجك فاطمة وقد زوجتك إياها على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت ياعلى» قال رضيت يا رسول الله ، فقال عليه الصلاة والسلام: «جمع الله شملكما، وأعز جدكا، وبارك عليكما، وأخرج منكما كثيراً طيباً» قال أنس: فوالله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب.

( الأنوار المحمدية ص ٧٠ والرياض النضرة )

## خطبته وقد تنزه قوم عن بعض ما يصنع

104

عن عائشة رضى الله عنها قالت : صنع رسول الله عَلَيْكُ شيئاً ترخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغه ذلك فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « ما بال أقوام يتنزهون

<sup>(</sup>١) وشج : خلط . (٢) البسر : التمر غير الرطب .

عن الشيء أصنعه ، فوالله إنى لأعلمهم بالله ، وأشدهم له خشية » ( أخرجه البخاري ومسلم )

## خطبته في عهده مع ربه فيمن لعن

٤٥٨

( أخرجه أبو داود ، والإمام أحمد ج ٥ ص ٤٦٧ )

ورواية الشيخين : «اللهم إنى أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه ، فإنما أنا بشر ، فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة (<sup>(1)</sup> وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة )

#### خطبته ينهى عن سب أمواته

209

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا وقع فى أب كان له فى الجاهلية فلطمه العباس رضى الله عنه ، فجاء قومه فقالوا : لنلطمنه كما لطمه ، فلبسوا النسلاح ، فبلغ

<sup>(</sup>١) عهداً وعبر عنه بالعهد لشدة الوثوق : أي أطلب طلباً مؤكداً .

 <sup>(</sup>٧) أما من لعبّه في حول غضبه لأنه فعل ما يستوجب اللعن ، فلا يدخل في ذلك، . فإن قيل : كيف يدعو على من ليس بأهل ؟ أجيب : بأن ظاهرة استحق ذلك والحكم بحسبه .

<sup>(</sup>۴) طهارة . تحمد . تحمد

ذلك رسول الله عَلِيْكُ فصعد المنبر وقال: ﴿ أَيَّهَا النَّاسَ أَى أَهُلَ الأَرْضَ تَعَلَّمُونَ أَكْرُمُ عَلَى الله . فقالوا: أنت . فقال : إن العباس منى وأنا منه ، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا ، فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك فاستغفر لنا ﴾ أحياءنا ، فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك فاستغفر لنا »

### خطبته عَلِيَّةٍ في شفاعته

£4.

عن أبي نضرة قال : خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنَّ نَبِّي إِلَّا لَهُ دَعُوهَ قَدْ تَنْجَزُهَا فِي الدِّنْيَا ، وإنى قد اختبأت دعوتي الشفاعة الأمتى ، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ، وبيدي لواء الحمد ولا فخر ، آدم فمن دونه تحت لواتي ولا فخريه ويطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أدم أَنْهُ البَشْرَةُ وَ فَلِيشْفُعُ لِنَا إِلَى رَبِّنَا عَزِ وَجَلَّ فَلِيقَضَّ بَيْنَا ، فِيأْتُونَ آدم عليه السَّلام ، فِيقُولُونَ : اللَّهِ أَنْتَ الذِّي خَلَقَكُ اللهِ بيده ، وأسكنك جنته ، وأسجد لك هُن الجنة بخطيئتي(١) وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي ، ولكن ائتوا نوحاً رأس النبيين فيأتون نوحاً فيقولون : يا نوح اشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا . فيقول : إنى لست إهناكم يه إلى دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي ، ولكن التنوا إبراهيم خليل الله ، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون : يابراهيـم اشفع لنا إلى وينا فليقض بيننا . فيقول : إنى لست هناكم إنى كذبت في الإسلام تلاث كَنْبِيَاتِ بِي وَاللَّهُ إِنْ حَاوِلُ^ ) بَهِنَ إِلَّا عَنْ دَيْنَ اللهُ . قُولُهُ : ﴿ إِنَّى سَسَقَيْمَ ﴾ ﴿ وقوله : ﴿ بِل فَعَلَمُ كَبِيرِهُمُ هَذَا فَاسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَقُونَ ﴾ وقوله لأمرأته حين أتى على الملك ﴿أُحْتِي﴾ (٢) إنه لا يهمني اليوم إلا نفسي ، ولكن ائتوا موسى عليه السلام الذي اصطفاه الله برسالته وكلامه ، فيأتون فيقولون : يا موسى أنت التنبي أَصَفَطُفاك الله برسالته ، وكلمك فاشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا . فيقول : النتت هِنَاكُمْ إِنَّى قُتلت نفساً بغير نفس وإنه لا يهمني إلا نفسي ، ولكن ائتوا عيسي عليه السلام روح الله وكلمته<sup>(٤)</sup>، فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى اشفع لنا إلى ١٠٠ مامًا خطيئة بمسب صورتها ، فقد كان ناسياً . (٢) إن حاول : ما دافع . (٣) إلى سقيم : أي سقيم القلب من شرككم وفعله كبيرهم بشرط نطقهم وأحتى في الدين والحاصل إن مَأَ صُلَّدُر مُنِهُ تعريض وإلا فالكذب محال على الأنبياء . ﴿ ﴿ وَ ﴾ لأنه حدث عن نفخة جبريل بكلمة كن .

ربك فليقض بيننا . فيقول : إنى لست هناكم إنى اتخذت إلها من دون الله ، وإنه لا يهمنى اليوم إلا نفسى ، ولكن أرأيتم لو كان متاع في وعاء مختوم عليه، أكان يقدر على ما في جوفه حتى يفض الخاتم . قال : فيقولون : لا . قال : فيقول : إن محمداً عَلِيْكُ خاتم النبيين، وقد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرين قال رسول الله عَلِيُّكُم : فيأتونى فيقولون : يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا، فأقول : أنا لها ، حتى يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى ، فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصدع(١) بين خلقه ، نادى مناد : أين أحمد وأمته فنحن الآخرون الأولون ، نحن آخر الأمم وأول من يحاسب ، فتفرج لنا الأمم عن طريقنا ، فنمضى غراً محجلين (٢٠ من أثر الطهور ، فتقول الأمم : كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها ، فنأتى باب الجنة ، فآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب ، فيقال : من أنت ؟ فأقول : أنا محمد عَلِيْكُ فيفتح لي ، فآتي ربي عز وجل على كرسيه أو سريره - شك حماد - فأخر له ساجداً فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبل ، وليس يحمَّده بها أحد بعدى . فيقال : يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه ، وقل يسمع ، واشقع تشفع<sup>(٢)</sup>، فأرفع رأسي فأقول: أي ربي أمتى أمتى ، فيقول: أخرج من كان في قلبه مثقال كذا وكذا (٤) - لم يحفظ (حماد) - ثم أعود فأسجد فأقول: ما قلت . فيقال : ارفع رأسك وقل تسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، فأقول ﴿ أى رب أمتى أمتى ، فيقول : أحرج من كان في قلبه مثقال كذا وكذا دون ا الأول(°)، ثم أعيد فأسجد فأقول: مثل ذلك. فيقال لي: ارفع رأسك وقال تسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، فأقول : أي رب أمتى أمتى . فيقال : أحراج من كان في قلبه مثقال كذا وكذا دون ذلك(١) ،

( النَّسندُ صَ ١٨٨٠ ﴾

11, 14,

<sup>(</sup>١) يفصل .

<sup>(</sup>٢) غرأ محجلين : أي بيض مواضع الوضوء من الأيدى والأرجل والأقدام استعار أثر الوضوء في الرَّجْمُ واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس، ويديه ورجليه .

<sup>(</sup>٤) وفي البخاري مثقال شعيرة من إيمان . (٣) تشفع: تقبل شفاعتك .

<sup>(</sup>٥) وفي البخاري مثقال ذرة أو خردلة من إيمان .

<sup>(</sup>٦) وفي البخاري أدني أدني مثقال حبة من حردل من إيمان ، وفي رواية عنه ثم أعود الرابعة ، فأحمده بطلك المحامد ثم أخر له ساجداً ، فيقال : يا محمد ارفع رأسك وقل : يسمع لك ، وسل تعطف واشفع تشفع ، فأقول: يارب الذنُّ لَى فيمن قال : لا إله إلا الله فيقول : وعزتى وجلالي وكبريان وعظمتي لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله ، رواه البخاري .

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : جمعنا رسول الله عَلَيْكُ وَنَحُن أُربعون . قال عبد الله : فكنت من آخر من أتاه ، فقال : « إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم ، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر ، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » (مسند الإمام أحمد ج ١ ص ٣٨٩)

#### فى التشديد على من كنب عليه أيضاً

177

قال الشريف الرضى فى نهج البلاغة : ومن كلام لعلى كرم الله وجهه ، وقد سأله سائل عن أحاديث البدع ، وعما فى أيدى الناس من اختلاف الجبر(() فقال رضى الله عنه : (إن فى أيدى الناس حقاً وباطلاً ، وصدقاً وكذباً ، وناسخاً ومنسوخاً ، وعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً ، وحفظاً ووهماً ، ولقد كذب على رسول الله على قله وآله على عهده حتى قام خطيباً فقال : ( من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس : رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام ، لا يتأثم (()) ولا يتحرج يكذب على رسول الله على الله على الله على الله على الله على أله ولكنهم قالوا : صاحب رسول الله على أخبرك ، ووصفهم بما وصفهم عنه ، فيأخذون بقوله وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك ، ووصفهم بما وصفهم به لك . ثم بقوا بعده – عليه وآله السلام – فتقربوا إلى أثمة الضلالة ، والدعاة به لك . ثم بقوا بعده – عليه وآله السلام – فتقربوا إلى أثمة الضلالة ، والدعاة وأكلوا بهم الدنيا ، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله فهو (أ) أحد وأكلوا بهم الدنيا ، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله فهو في يديه ويرويه ، ويعمل به ، ويقول : أنا سمعته من رسول الله عيس ويعمل به ، ويقول : أنا سمعته من رسول ولم يتعمد كذباً ، فهو في يديه ويرويه ، ويعمل به ، ويقول : أنا سمعته من رسول ولم يتعمد كذباً ، فهو في يديه ويرويه ، ويعمل به ، ويقول : أنا سمعته من رسول

<sup>(</sup>١) الحبر مراده به الحديث عن رسول الله ﷺ وقوله : فليتبوأ : فليتخذ له مكان قعود في النار .

<sup>(</sup>٢) لا يتأثم : لا يخاف الوقوع في الإثم ولا يتحرج : لا يخاف الوقوع في الحرام .

الله عَلَيْكُ وآله . فلو علم المسلمون أنه وهم (١) فيه لم يقبلوا منه ، ولو علم هو أنه كذلك لرفضه . ورجل ثالث سمع من رسول الله عَلَيْكُ وآله شيئاً يأمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم ، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم فحفظ المنسوخ ، ولم يحفظ الناسخ ، فلو علم أنه منسوخ لرفضه ، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه . وآخر رابع لم يذكب على الله ، ولا على رسوله عَلَيْكُ مبغض للكذب خوفاً من الله وتعظيماً لرسول الله عَلَيْكُ وآله ولم يهم ، بل حفظ ما سمع على وجهه ، فجاء به على سمعه لم يزد فيه ولم ينقص منه ، فحفظ الناسخ فعمل به ، وحرف الخاص والعام فوضع كل شيء موضعه وعرف المتشابه (٢) ومحكمه (١).

وقد كان يكون من رسول الله عَلَيْكَ . الكلام له وجهان : فكلام خاص ، وكلام عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به ، ولا ما عنى رسول الله عَلَيْكَ ، فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به ، وما خرج من أجله ، وليس كل أصحاب رسول الله عَلَيْكَ من كان يسأله ويستفهمه حتى إن كانوا ليحبون أن يجىء الأعرابي والطارىء فيسأله عليه الصلاة والسلام حتى يسمعوا ، وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظته . فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في رواياتهم »

(نهج البلاغة للإمام على ج ١ ص ٢٣٥)

# الخُطَهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَخْصُلُ بِهِ

# نسبه صلى الله عليه وسلم

عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : بلغ النبى عَلَيْكُم أن رجالاً من كندة يزعمون أنهم منه وأنه منهم فقال : « إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب فيأمنان بذلك . وإنا لن ننتفى من آبائنا نحن بنو النضر بن كنانة » قال : وخطب النبى عَلِيْكُ فقال : «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن

278

(٢) جنب عنه : تباعد .

<sup>(</sup>١) الوهم : الغلط .

<sup>(</sup>٣) المتشابه: الذي لا يعلمه إلا الله . (٤) والمحكم: الصريح الذي لم ينسخ .

فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان ، وما افترق الناس فرقتين إلا جعلنى الله فى خيرهما فأخرجت من بين أبوى ، فلم يصبنى شيء من عهر الجاهلية ، وخرجت من نكاح ، و لم أخرج من بين أبوى ، فلم يحتى انتهيت إلى أبى وأمى . فأنا خيركم نفساً وخيركم أباً » من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبى وأمى . فأنا خيركم نفساً وخيركم أباً »

## خطبته في أنه خيار من خيار علية

१७६

عن عبد الله بن عمر قال: إنا لقعود بفناء (۱) رسول الله عَلَيْ إذ مرت امرأة ، فقال رجل من القوم: إن مثل محمد عَلَيْ في بنى هاشم مثل الريحانة في وسط النتن ، فانطلقت المرأة فأخبرت النبى عَلَيْ في بنى هاشم مثل الريحانة في وسط النتن ، فانطلقت المرأة فأخبرت النبى عَلَيْ في يعرف في وجهه الغضب ، ثم قام على القوم فقال: « ما بال أقوال تبلغني عن أقوام . إن الله عز وجل خلق السموات سبعاً ، فاختار العليا منها فسكنها (۲) وأسكن سمواته من شاء من خلقه ، وخلق الخلق ، فاختار من الخلق بنى آدم ، واختار من بنى آدم العرب ، واختار من العرب مضر ، واختار من مضر قريش بنى هاشم ، واختارنى من بنى هاشم ، فأنا من خيار أبغض العرب ، فبنغضى ألمنهم »

( رواه الطيراتى فى الكبير والأوسط وفيه حماد بن وافد ، وهو ضعيف يعتبر يه ويقية رجاله وثقوا . ص ٢١٥ ج ٨ مجمع الزوائد )

#### خطبته في نفعه قرابته

\$70

عن ابن عباس قال: توفى ابن لصفية عمة رسول الله عَلَيْكُ فبكت عليه وصاحت ، فأتاها النبى عَلَيْكُ فقال لها: (ياعمة مايبكيك؟) قالت: توفى ابنى . قال : (ياعمة من توفى له ولد فى الإسلام فصبر بنى الله له بيتاً فى الجنة فسكتت ، ثم خرجت من عند رسول الله عَلَيْكُ ، فاستقبلها عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فقال : يا صفية قد سمعت صراخك ، إن قرابتك من رسول الله عَلَيْكُ لن تغنى عنك

<sup>(</sup>١) الفناء : المعسع أمام الدار .

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة من المتشابه والله منزه عن سمات الحوادث .

من الله شيئاً . قال : فغضب النبي عَلِيلَة وقال : «يابلال هجر بالصلاة (١٠)»، فهجر بلال بالصلاة فصعد المنبر النبي عَلِيلية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « ما بال أقوام يرعمون أن قرابتي لا تنفع؟ كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي فانها موصولة »

## لاترفعوني فوق ما رفعني الله

عن أنس أن رجلاً قال للنبي عَلِيلًا: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا . فقال النبي عَيْظِيُّهُ : « يا أيها الناس قولوا بقولكم ، ولا يستهوينكم(٢) الشيطان ، أنا محمد بن عبد الله ، ورسول الله ، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعنی اللہ عز وجل »

(مسند الإمام أحمد ج ٢ ص ٢٤١)

#### يرغب في سنته لله

عن أنس أن أناساً سألوا أزواج النبي عليه عن عبادته في السر . قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « ما بال أقوم يسألون عما أصنع . أما أنا فأصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي<sup>(٣)</sup> فليس مني » ( مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ٢٥٩ )

## خطبته علي صبيحة رأى ربه منامأ

عن معاد بن جبل رضى الله عنه قال : احتبس عنا رسول الله عَلَيْكُ ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نترايا عين الشمس، فخرج سريعاً فثوب بالصلاة (١)، فصلي رسول الله عليه وتجوز (°) في صلاته ، فلما سلم دعا بصوته . قال لنا : «على مصافكم كما أنتم (٦) أثم انفتل (٧) إلينا وقال: «أما إني سأحدثكم أما حبسني عنكم الغداة (٨) إلى قمت من الليل فتوضأت ، وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي (٢) يستهوينكم الشيطان : يذهب بعقولكم . (١) هجر بالصلاة: عجل بالدعاء إليها

- (٣) رغب عن سنتي : زهد فيها وتركها .
  - (٦) انتظروا في أمكنتكم لتسمعوا مني .
    - (٨) ما أخرني عن المبادرة كعادتي.

(٤) ثوب الصلاة : أقيمت . . . (٥) تجوز : خفف .

(٧) انفتل : التفت ..

727

حتى استثقلت ، فإذا أنا بربى تبارك وتعالى فى أحسن صورة ، فقال : يا محمد . قلت : لبيك ربى .. قال : فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لأأدرى » قالها ثلاثاً . قال : «فرأيته وضع كفه بين كتفى حتى وجدت برد أنامله بين ثدبى فتجلى لى كل شيء وعرفت (۱) . فقال : يا محمد . قلت : لبيك ربى . قال : فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : مشى الأقدام إلى الأعلى ؟ قلت : مشى الأقدام إلى الحسنات (۱) ، والجلوس فى المساجد بعد الصلوات ، وإسباغ الوضوء حين الكريهات (۱) ، قال : فيم (۱) ؟ قلت : إطعام الطعام ، ولين الكلام والصلاة بالليل الكريهات (۱) ، قال : سل . قلت : اللهم إنى أسألك فعل الخيرات (۱) ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ، وأن تغفر لى وترحمنى وإذا أردت فتنة قوم (۱) فتوفنى غير مفتون (۱) أسألك حبك وحب من يحبك (۱) ، وحب عمل يقرب إلى حبك » . قال رسول الله عيلة علم الحرسوها ثم تعلموها (۱) »

( رواه الترمذي في التفسير بسند صحيح والإمام ألحمه ورواته ثقات ج ١ ص ٢٦٤ التاج )

#### في صفته على

279

عن عبد عمرو بن جبلة قال: قال رسول الله على النبى الأمى ، والحير لمن آوانى الصادق الزكى الويل كل الويل لمن كذبنى وتولى عنى ، وقاتلنى ، والحير لمن آوانى ونصرنى وآمن بى وصدق قولى وجاهد معى وقال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لى الغنائم ، ولم تحل لأحد قبلى ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة » وقال علي الله علي المعلى الم

 <sup>(</sup>۲) الكفارات : مكفرات الذنوب : أى ماحياتها وساتراتها .

<sup>(3)</sup> كشدة البرد . (0) فيم : أي وفي أي شيء يختصمون .

<sup>(</sup>٩) التوفيق لفعل ما يرضيك . (٧) فتنة قوم : بإضلالهم أو كفرهم .

<sup>(</sup>٨) ولا يجوز تمنى الموت إلا حوف الفتنة . (٩) فإن محبتهم قربة وزيارتهم طاعة .

<sup>(</sup>١٠) أى هذه الكلمات حق فاحفظوها وادعوا بها وعلموها للناس .

<sup>(</sup>١١) الفظ : سيىء الحلق ، والغليظ : شديد الطبع .

يأتزرون على أنصافهم ، ويوضئون أطرافهم . أناجيلهم فى صدورهم (١) يصفون للصلاة كما يصفون للقتال ، قربانهم الذى يتقربون به إلى دماؤهم ، رهبان بالليل ليوث بالنهار » وقال عَيْقِلَة : «أنا أول الأنبياء خروجاً إذا بعثوا ، وأنا خطيبهم إذا وفدوا ، وأنا مبشرهم إذا أيسوا لواء الحمد يومئذ بيدى ، وأنا أكرم ولد آدم على ربى ولا فخر »

(الجامع الصغير للسيوطى)

#### فيما تملكه أمته علية

٤٧.

عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكِيد : « إن الله زوى لى الأرض (۱) فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لى منها ، وأعطيت الكنزين ، الأحمر والأبيض . وإنى سألت ربى أن لا يهلك أمتى بسنة عامة (۲) ، ولا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم (۳) ، وإن ربى تعالى قال : يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ، وإنى أعطيتك لأمتك أنى لا أهلكهم بسنة عامة ، ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً »

( أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى )

## خطبته عَلِي في أنه فرط أمته

٤٧١

عن عقبة بن عامر أن رسول الله عَلَيْكُم خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: « إنى فرط لكم (<sup>1)</sup>، وإنى شهيد عليكم ، وإنى والله لأنظر إلى الحوض. ألا وإنى قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض (<sup>0)</sup> أو مفاتيح الأرض ، إنى والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى ، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها »

(مسند الإمام أحمد ج ؛ ص ١٤٩)

<sup>(</sup>١) وأناجيلهم في صدورهم : كناية عن حفظهم .

<sup>(</sup>١) زوى لى الأرض : جمعها لى . (٢) السنة : الجدب والعامة تعم الكل .

<sup>(</sup>٣) فيستبيح بيضتهم : معظمهم ويستبيح : يجعلهم مباحاً يقتلهم ويأسرهم ويفعل بهم ما يشاء .

<sup>(</sup>٤) فرط لكم : متقدم عليكم لمنفعتكم .

<sup>(</sup>٥) مفاتيح خزائن الأرض : ما سهل الله له ولأمته من افتتاح البلاد ، واستخراج الكنوز .

#### خطبته عَلَيْ في تحريم الصدقة عليه وعلى أهله

قال ليث في حديثه : خطبنا رسول الله عَلَيْكُم وهو على ناقته فقال : « ألا إن الصدقة لا تحل لى ولا لأهل بيتى ، وأخذ وبرة من كاهل ناقته فقال : ولا ما يساوى هذه الوبرة أو ما يزن هذه . فعي الله من ادعى إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه ، الولد للفراش ، وللعاهر الحَجَر إن الله أعطى كل ذى حق حقه ، ولا وصية لوارث »

( مسند الإمام أحمد ج ٤ ص ١٨٦ )

#### مثله ومثل قومه عظية

٤٧٣

عن بريدة قال : خرج رسول الله عَلَيْكُ يوماً فنادى ثلاث مرات فقال : « يا أيها الناس أتدرون ما مثلى ومثلكم ؟ مثل قوم خافوا عدواً يأتيهم ، فبعثوا رجلاً يتراءى لهم ، فبينها هو كذلك أبصر العدو وأقبل لينذرهم وخشى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه ، فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم . أيها الناس أتيتم » قبل أن ينذر قومه ، فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم . أيها الناس أتيتم » ( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح )

## خطبته على العمل خطبته على العمل

٤٧٤

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « يابني هاشم يابنى عبد المطلب يا صفية عمة رسول الله عَلَيْكَ يا فاطمة بنت محمد عَلِيْكَ لا أعرفن ما جاء الناس غداً يحملون الآخرة ، وجئتم تحملون الدنيا ، إنما أوليائى منكم يوم القيامة المتقون . إنما مثلى ومثلكم كمثل رجل مستصبح في قومه أتاهم . فقال : ياقوم أتيتم غشيتم . واصباحاه (٢) أنا النذير ، والموت المغير ، والساعة الموعد »(٣)

وعن معاذ بن جبل أن رسول الله عَلِينَ خرج معه يوصيه ، ثم التفت رسول الله عَلِينَةِ إلى المدينة فقال : « إن بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي ، وليس

<sup>(</sup>٢) جاءكم العدو صباحاً .

<sup>(1)</sup> للعاهر الحجر : للفاجر الحيبة .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبرالي وفيه زكريا بن يحيى الوقار وهو ضعيف

كذلك . إن أوليائى منكم المتقون . من كانوا وحيث كانوا . اللهم إنى لا أحل لهم فساد ما أصلحت وايم الله لتكفأ (١) أمتى عن دينها كما يكفأ الإناء في البطحاء » (رواه الطبراني وإسناده جيد . مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٣١)

#### خطبته على يصف حالته لأمته

£Vo

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْكُم : « من سأل عنى أو سره أن ينظر إلى ، فلينظر إلى أشعث (١) شاحب (١) مشمر لم يضع لبنة على لبنة ، ولا قصبة على قصبة . رفع له علم فشمر إليه اليوم المضمار ، وغداً السباق ، والغاية الجنة أو النار » .

رواه الطيراني في الأوسط وفيه سليمان بن أبي كريمة ، وهو ضعيف . مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٥٨ )

# خطبته عَيْكُ في حال بيته لتتأسى به أمته

٤٧٦

عن الحسن قال: خطب رسول الله عَلَيْكُ فقال: « والله ما أمسى في آل محمد عَلِيْكُ صاع من طعام، وإنها لتسعة أبيات، والله ما قالها استقلالا لرزق الله سبحانه وتعالى. ولكن أراد أن تتأسى(٤)به أمته » (رواه الدمياطي في السيرة)

# خطبته على أنه رحمة

£VV

عن المسور بن مخرمة قال : خرج رسول الله على أصحابه فقال : « إن الله بعثنى رحمة للناس كافة ، فأدوا عنى رحمكم الله ، ولا تختلفوا كما اختلف الحواريون على عيسى عليه السلام ، فإنه دعاهم إلى مثل ما أدعوكم إليه ، فأما من بعد مكانه فكرهه ، فشكا عيسى ابن مريم ذلك إلى الله عز وجل ، فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم بكلام القوم الذين وجه إليهم ، فقال لهم : عيسى عليه السلام هذا أمر قد عزم الله لكم عليه فافعلوا ، فقال أصحاب رسول الله عليه فابعثنا حيث شئت »

( رواه الطبراني وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف )

<sup>(</sup>١) تكفأ : تمال ، ويكفأ الإناء : يكب ما فيه . (٢) أشعث : منتشر الشعر .

<sup>(</sup>٣) الشاحب : متغير اللون والجسم لعارض من سفر أو مرض أو نحوهما . ﴿ ٤) تتأسى : تقتدى . ٢5٧

#### خطبته فيما عرض له وهو يصلى

عن أبى بريدة أنه كان مع رسول الله عَلَيْكُ في اثنين وأربعين من أصحابه ، والنبى عَلَيْكُ يصلى في المقام ، وهم خلفه جلوس ينتظرونه ، فلما صلى أهوى فيما بينه وبين الكعبة كأنه يريد أن يأخذ شيئاً ، ثم انصرف إلى أصحابه ، فثاروا وأشار إليهم بيده أن اجلسوا فجلسوا فقال : « رأيتمونى حين فرغت من صلاتى أهويت فيما بينى وبين الكعبة كأنى أريد أن آخذ شيئاً . قالوا : نعم يا رسول الله . قال : إن الجنة عرضت على فلم أر مثل ما فيها . وإنها مرت بى خصلة من عنب فأعجبتنى فأهويت إليها لآخذها فسبقتنى ولو أخذتها لغرستها بين ظهرانيكم (١) حتى تأكلوا من فاكهة الجنة ، واعلموا أن الكمأة (١) دواء العين ، وأن العجوة من فاكهة الجنة ، وأن هذه الحبة السوداء التى تكون في الملح ، اعلموا أنها دواء من كل داء إلا الموت »

( مسند الإمام أحمد ج ٥ ص ٣٥١ )

## خطبته عَيْنَة في بعض ما أعطاه الله

٤٧٩

عن سعيد أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: غاب عنا رسول الله عَلَيْتُهُ يوماً فلم يخرج حتى ظننا أنه لن يخرج ، فلما خرج سجد سجدة فظننا أن نفسه قد قبضت منها ، فلما رفع رأسه قال: « إن ربى تبارك وتعالى استشارنى فى أمتى ماذا أفعل بهم . فقلت: ما شئت أى رب هم خلقك ، وعبادك ، فاستشارنى الثانية . فقلت له : كذلك . فقال : لا أحزنك فى أمتك يا محمد عَلِيْتُهُ ، وبشرنى أن أول من يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاً ليس عليهم حساب ، ثم أرسل إلى فقال : ادع تجب ، وسل تعط . فقلت لرسوله عَلِيْتُهُ : أو معطى ربى سؤلى . فقال : ما أرسلنى إليك إلا ليعطيك ، ولقد أعطانى ربى عز وجل ، ولا فخر ، وغفر لى ما تقدم من ذنبى ، وما تأخر ، وأنا أمشى حياً صحيحاً ، وأعطانى أن لا تجوع أمتى ، ولا تغلب ، وأعطانى الكوثر فهو نهر من الجنة يسيل فى حوضى ، وأعطانى العز والنصر والرعب يسعى بين يدى أمتى شهراً ، وأعطانى أنى أول الأنبياء

<sup>(</sup>١) بين ظهرانيكم : يينكم .

أدخل الجنة ، وطيب لى ولأمتى الغنيمة ، وأحل لنا كثيراً ثما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا من حرج<sup>(۱)</sup>»

# و خطبة عظيمة رائعة نكر فيها بعض ما رآه عَلَيْكُ

عن عبد الرحمن بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله عَلِيْكُ ونحن في صفة(٢) بالمدينة فقام علينا فقال : ﴿ إِنِّي رأيت البارحةُ عجباً ، رأيت رجلاً من أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه ، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه ، ورأيت رجلاً من أمتى قد بسط عليه عذاب القبر ، فجاء وضوءه فاستنقذه من ذلك ، ورأيتُ رجلاً من أمتى قد احتوشته (٢) الشياطين ، فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه ، ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب ،فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم ورأيت رجلاً من أمتى يلتهب عطشاً كلما دنا من حوض منع منه وطرد ، فجاءه صيامه شهر رمضان فأسقاه وأرواه ، ورأيت رجلاً من أمتى ، ورأيت النبيين عليهم الصلاة والسلام حلقاً حلقاً ، كلما دنا إلى حلقة طرد ، فجاءه غسله من الجنابة ، فأخذ بيده ، فأقعده إلى جنبي ، ورأيت رجلاً من أمتى من بين يديه ظلمة ، وعن شماله ظلمة ، وعن يمينه ظلمة ، ومن فوقه ظلمة وهو متحير ، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة ، وأدخلاه في النور ، ورأيت رجلاً من أمتى يتقى بيده ووجهه وهج النار ، وشررها ، فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظلاً على رأسه ، ورأيت رجلاً من أمتى يكلم المؤمنين ، ولا يكلمونه ، فجاءته صلته الرحم ، فقالت : يا معشر المؤمنين إنه كان وصولاً لرحمه فكلموه ، فكلمه المؤمنون وصلفحوه وصار فيهم ، ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشته الزبانية(٢)، فجاءه أمره بالمعروف ، ونهيه عن المنكر ، فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة ، ورأيت رجلاً من أمتى جاثياً على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب ، فجاءه حسن خِلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل ، ورأيت رجلاً من أمتى قد هوت صحيفته من قبل شماله ، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه ، ورأيت رجلاً من أمتى قد خف ميزانه ، فجاءه أفراطه<sup>(٥)</sup> فتقلوا ميزانه ، ورأيت رجلاً من أمتى قائماً على شفير جهنم ، فجاءه رجاؤه من الله عز وجل ، (٣) احتوشته الشياطين : احاطوا به . \_\_\_\_\_ (٢) صفة : موضع مظلل . (١) الحرج: الضيق. (٥) أفراطه : الميتون صغاراً قبله من أولاده . (٤) الزبانية: ملاتكة العذاب.

فاستنقذه من ذلك ومضى ، ورآيت رجلا من آمتى قد هوى فى النار فجاءته دمعته التى بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك ، ورأيت رجلاً من أمتى قائماً على الصراط يرعد كما ترعد السعفة فى ريح عاصف ، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل ، فسكن رعدته ومضى ، ورأيت رجلاً من أمتى يزحف على الصراط ويحبو أحياناً ويتعلق أحياناً ، فجاءته صلاته على فأنقذته وأقامته على قدميه ، ورأيت رجلاً من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب ، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ، ففتحت له أبواب الجنة وأدخلته الجنة )

هذه الخطبة ذكر جماعة من الحفاظ أن لوائح الصحة ظاهرة عليها وأن القلب يركن إلى متنها ، وفيها بشارة عظيمة للأمة المحمدية الكريمة .

( تسلية أهل المصائب لأبي عبد الله محمد المنبجي الحنبلي ص ٧٠ )

#### خطبته على الثناء على ربه ليلة الإسراء

143

لما انصرف النبى عَلَيْكُ من الصلاة أثنى كل نبى على ربه ثناء جميلاً فقال النبى على أنكم أثنى على ربه ، وأنا مثن على ربى ثم شرع يقول : الحمدالله الذى أرسلنى رحمة للعالمين ، وكافة للناس بشيراً ونذيراً وأنزل على القرآن فيه تبيان لكل شيء ، وجعل أمتى وسطاً (۱)، وجعل أمتى وسطاً (۱)، وجعل أمتى هم الأولين والآخرين ، وشرح لى صدرى ، ووضع عنى وزرى ، ورفع لى ذكرى وجعلنى فاتحاً خاتماً ، فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام : بهذا فضلكم محمد عليه معشر الأنبياء فهو إمامكم في الدنيا والآخرة ، فأنتم أتباعه ومن جملة أمته .

#### خطبته کی حینما رأی ریه

244

لما وصل النبى عَلَيْكُ إلى موضع الرؤية والمناجاة رأى ربه عز وجل بعينى رأسه بغير ارتسام ، ولا اتصال شعاع ، فخر ساجداً تحت العرش يطلب المعاجاة من ربه عز وجل ، فكلمه ربه قائلاً : يامحمد . قال : ولبيك، قال : ارفع رأسك، وسل تعطه ، فرفع رأسه قائلاً : ويارب إنك اتخذت إبراهيم عليه السلام خليلا ، وأعطيته

<sup>(</sup>١) وسطأ : عياراً .

ملكاً عظيماً ، وكلمت موسى عليه السلام تكليماً ، وأعطيت داود عليه السلام زبوراً ، وغفرت له ذنباً عظيماً ، وألنت الحديد لداود عليه السلام ، وسخرت له الجبال ، وأعطيت سليمان عليه السلام ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ، وسخرت له الجن والشياطين والطير والريح ، وخلقت عيسى عليه السلام من كلمتك ، وعلمته التوراة والإنجيل ، وجعلته يبرىء الأكمه (١٦)، والأبرص ويحيى الموتى بإذنك ، وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم ، فلم يكن للشيطان عليهما سبيل، قال الله عز وجل : يامحمد قد اتخذتك حبيباً ، وجعلت الأرض لك مسجداً وطهوراً ، وأرسلتك للناس كافة بشيراً ونذيراً ، وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ، ورفعت لك ذكرك لا أذكر إلا ذكرت معي ، وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس ، وجعلت أمتك وسطأ ، وجعلت أمتك هم الأولين وهم الآخرين ، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى ، وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم(٢)، وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاً ، وجعلتك أول من يقضى له يوم القيامة ، وأعطيتك سبعاً من المثاني(٣)، لم أعطها نبياً قبلك ، وأعطيتك خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش ، لم أعطها نبياً قبلك ، وأعطيتك الكوثر والشفاعة العظمي ، وأحللت لك الغنائم ، لم أحلها لنبي قبلك ، وأعطيتك ثمانية أسهم : الإسلام ، والهجرة ، والجهاد ، والصدقة ، وصوم رمضان ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وإني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة في اليوم والليلة ، فقم بها أنت وأمتك . ثم هبطت به السحابة ثم انجلت ، فأخذ بيده جبريل وهبط به إلى سيدنا موسى عليه السلام ، فسلم عليه النبي عَلِيْتُكُ فرد عليه السلام وقال: ما فرض ربك عليك وعلى أمتك يا محمد عليه ال وفرض على وعلى أمتى خمسين صلاة في اليوم والليلة، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فإن أمتك ضعيفة لا تطبق ذلك ، فإني قد خبرت الناس قبلك وبلوت من بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة على أدني من هذا ، فضعفوا عنه وتركوه ، فأمتك أضعف الأمم أجساداً وأبداناً وقلوباً وأبصاراً وأسماعاً . فالتفت النبي عَلِيْكُ إلى جبريل عليه السلام يستشيره ، فأشار إليه أن نعم إن شئت فارجع فرجع وطلب من ربه التخفيف ، فوضع عنه خمساً ثم هبط إلى سيدنا موسى عليه السلام وقال

<sup>(</sup>١) الأكمة : المولود أعمى . (٧) قلوبهم أناجيلهم : كناية عن حفظهم القرآن .

 <sup>(</sup>٣) السبع المثانى : سورة الفائحة الأنها تثنى فى كل صلاة ..

له: « وضع عنى خمساً » فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ، فإن أمتك ضعيفة لا تستطيع ذلك ، فرجع فحط عنه خمساً . و لم يزل النبى عليه يرجع بين موسى عليه السلام وربه تسع مرات يحط عنه خمساً خمساً إلى أن قال الله عز وجل: يا محمد . قال: «لبيك» قال: هن خمس صلوات فى اليوم والليلة ، كل صلاة بعشر ، فتلك خمسون صلاة لا يبدل القول لدى ولا ينسخ كتابى ، فمن وفى بها دخل الجنة ومن قصر عنها فإن شئت غفرت له ، وإن شئت عذبته ، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشراً ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب ، فإن عملها كتبت سيئة واحدة . ثم هبط إلى سيدنا موسى عليه السلام فأخبره عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة . ثم هبط إلى سيدنا موسى عليه السلام فأخبره عليه بأن الله تعالى قد فرض عليه وعلى أمته خمس صلوات فى اليوم والليلة ، فقال : ارجع بأن الله تعالى قد فرض عليه وعلى أمتك ضعيفة لا تطبق ذلك ، فقال النبى عليه إلى ربك فاسأله التخفيف ، فإن أمتك ضعيفة لا تطبق ذلك ، فقال النبى عليه وقد راجعت ربى حتى استحييت ؛ ولكن أرضى وأسلم، فلما جاوزه النبى عليه ناداه ربه عز وجل: أن قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى .

(السراج الوهاج في الإسراء والمعارج للشيخ بسيوني عسل ص ١٠٨ - ١٢٠)

## ما أبعد من لم يصل عليه علية

٤٨٣

عن ابن عباس قال : بينها النبى عَلَيْكُ على المنبر إذ قال : «آمين» ثلاث مرات، فسئل عن ذلك ؟ فقال : «أتانى جبريل عَلَيْكُ فقال : من ذكرت عنده ، فلم يصل عليك فأبعده الله قل : آمين . فقلت : آمين ، ومن أدرك والديه أو أحدهما فمات و لم يغفر له فأبعده الله قل : آمين . فقلت : آمين ، ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل : آمين . فقلت : آمين »

( رواه الطبراني وفيه يزيد بن أبي زياد وهو مختلف فيه ، ويقية رجاله ثقات )

# خطبة في فضل الصلاة عليه عليه

٤٨٤

عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْكُم إذا ذهب ربع الله قال : « ياأيها الناس اذكروا الله . اذكروا الله جاءت الراجفة(١) تتبعها

<sup>(</sup>١) الراجفة : النفخة الأولى التي يموت لها الحلائق ، والرادفة : النفخة الثانية التي يحيون لهما يوم القيامة .

الرادفة ، جاء الموت بما فيه ، جاء الموت بما فيه . قال أبي بن كعب : فقلت : يارسول الله إنى أكثر الصلاة ، فكم أجعل لك من صلاتي<sup>(۱)</sup>؟ قال : ما شئت . قال : قلت : الربع ؟ قال : ماشئت ، وإن زدت فهو خير لك . قلت : النصف ؟ قال : الثلث ؟ قال : ماشئت . فإن زدت فهو خير لك . قلت : النصف ؟ قال : إذن ماشئت . وإن زدت فهو خير لك . قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : إذن ماشئت . ويغفر لك ذنبك »

(رواه أحمد والترمذي ، والحاكم وصححه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . الترغيب ج ٢ ص ٢٠٢)

# عرض صلاتنا عليه علية يال يوم الجمعة

٤٨٥

عن أوس بن أوس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : « من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم ، وفيه قبض وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا على من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة على اللوا : يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعنى بليت ؟ قال : «إن الله عز وجل ، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام »

(رواه الإمام أحمد وغيره وقال الحاكم: هذا صحيح على شرط البخارى)

وعن ابن مسعود عن النبي عَلَيْكُ : « إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتى السلام »

(رواه الحاكم وغيره ، وقال : صحيح الإسناد ا هـ . صلوات الثناء للإمام النبهاني) .

#### طوبى للمصلين عليه فقد غفر لهم

٤٨٦

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَيِّلِكِهِ : « إِن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدوا ، فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم ، فإذا صلوا على النبى عَيِّلِكُ صلوا معهم حتى يفرغوا ، ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء يرجعون مغفوراً لهم »

وعن أنس رَضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ قال : « إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر ، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم ، ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى (١) معنى أكثر الصلاة : فكم أجعل لك من صلاتى ؟ ، أكثر الدعاء : فكم أجعل لك من دعائى صلاة عليك .

رب العزة تبارك وتعالى ، فيقولون : ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك ، ويتلون كتابك ، ويصلون على نبيك محمد عُلِيلًا ، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم . فيقول تبارك وتعالى : غشوهم رحمتى . فيقولون : يارب إن فيهم فلانا الخطاء إنما اغتبقهم اغتباقاً . فيقول تبارك وتعالى : غشوهم رحمتى ، فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم »

(رواه البزار وسنده حسن )

# أقرب الناس منه أكثرهم صلاة عليه علية

£AY

عن أنس رضى الله عنه عن رسول الله عليه قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الناسِ إِن أَنْجَاكُمُ لَهُ مِلْقَامَة مِن أَهُوالهَا ومواطنها أكثركم على صلاة في دار الدنيا(١). إنه قد كان في الله وملائكته كفاية إذ يقول تعالى: ﴿ إِنَّ الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ﴾ . فأمر بذلك المؤمنين ليثيبهم عليه ﴾ وعنه قال: قال رسول الله عليه : ﴿ إِن أقربكم منى يوم القيامة في كل موطن أكثركم على صلاة في الدنيا . من صلى على في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا ، ثم يوكل الله بذلك ملكاً يدخله في قبرى ، كما تدخل عليكم الهدايا يخبرني بمن صلى على باسمه بذلك ملكاً يدخله في قبرى ، كما تدخل عليكم الهدايا يخبرني بمن صلى على باسمه ونسبه إلى عشيرته ، فأثبته عندى في صحيفة بيضاء » (قاله الشيغ النههاتي في صلوات الثناء)

(رواه البيهقى في كتاب حياة الأنبياء في قبورهم)

#### ما أفضل الصلاة عليه علية

٤٨٨

عن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يخطب ويقول: ( من صلى على فليقل عبد من ذلك أو ليكثر )

<sup>(</sup>١) معنى اللهم صلى على محمد : اللهم عظمه فى الدنيا بإعلاء ذكره ، وإظهار دعوته ، وإبقاء شريعته ، وفى الآخرة بتشفيعه فى أمته ، وتضعيف أجره ومثوبته ، وقبل المعنى لما أمر الله بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك أطناه على الله وقلنا : اللهم صل على محمد لأنك أعلم بما يليق به . وهذا الدعاء خاص به ، فلا يقال لغيره على المعتمد ، ومعنى صلى الله عليه : رحمه وصلت الملائكة : دعت وبركت .

وعن أنس: « من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشراً ، ومن صلى على عشراً صلى الله عليه مائة ، ومن صلى على مائة كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار ، وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء »

(رواه الطيراني)

وقال عَلَيْكَ : ﴿ من صلى على صلاة صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة ، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر ﴾

(رواه الإمام أحمد عن ابن عمر . المستد ج ٢ ص ١٧٢)

## ان ربي اتخنني خليلاً

4.49

عن جندب رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُ قال : ﴿ أَيَهَا النَّاسَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَى فَيَكُمْ إِخْوَةُ وَأَصْدَقَاءُ ، وإِنَى أَبِراً إِلَى الله أَنْ يَكُونَ لَى فَيَكُمْ خَلِيلً ، ولو كنت متخذاً من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر رضى الله عنه خليلاً ، وإِنْ ربى اتخذنى خليلاً ، كَا اتّخذ إبراهيم عليه السلام خليلاً . ألا إِنْ مَنْ كَانَ قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . إِنْيَ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك ﴾

(منتخب الصحيحين للنبهاني ص ٨٤)

#### دعاء الملائكة للمصلين عليه علية

٤٩٠

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : « إن للمساجد أوتاداً جلساؤهم الملائكة إن غابوا افتقدوهم (١)، وإن مرضوا عادوهم ، وإن رأوهم رحبوا بهم ، وإن طلبوا حاجة أعانوهم ، فإذا جلسوا حفت بهم الملائكة من لدن أقدامهم إلى عنان السماء بأيديهم قراطيس الفضة ، وأقلام الذهب يكتبون الصلاة على النبي عليه ، ويقولون : اذكروا رحمكم الله ، اذكروا زادكم الله ، فإذا استفتحوا الذكر فتحت لهم أبواب السماء واستجيب لهم الدعاء ، وتطلع عليهم الحور العين ، وأقبل الله عز وجل عليهم بوجهه ما لم يخوضوا في حديث غيره ، ويتفرقوا فإذا تغرقوا قام الزوار يلتمسون حلق الذكر »

و**(١) طلبوهم ب**يئاته بال يازيجون ور

#### فضل بعض صيغ الصلاة عليه عليه

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله على أنه قال: ﴿ أَيَمَا رَجَلَ مُسَلِّمُ مُلَكِّكُمُ أَنَهُ قَالَ : ﴿ أَيَمَا رَجَلَ مُسَلَّمُ لَمْ يَكُنَ عَنْدُهُ صَدْقَةً ، فليقل في دعائه : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، فإنها زكاة ﴾ وقال : ﴿ لا يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة ﴾

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « من قال : جزى الله عنا محمداً عَلِيْكُ ماهو أهله أتعب سبعين كاتباً ألف صباح »

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله عَلَيْكُ قال : ﴿ مَا مَنْ عَبِدِينَ مُتَحَابِينَ يَسْتَقِبَلُ أَحَدَهُمَا صَاحِبُهُ ، ويصليانَ عَلَى النبي عَلِيْكُ إِلَّا لَمْ يَتَفَرَقَا حَتَى يَغْفَر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر ﴾

وعن رويفع بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْظَة : « من قال : اللهم صل على محمد عَلِيْظَة وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتى » .

(الترغيب والترهيب للإمام العظيم الشيخ عبد العظيم المنذرى)

## في فضل بلدته وزيارته عليه الصلاة والسلام

197

عن عمر رضى الله عنه قال: غلا السعر بالمدينة ، فاشتد الجهد ، فقال رسول الله عليه على الله عليه ومدكم وكلوا ، ولا تفرقوا ، فإن طعام الواحد يكفى الاثنين ، وطعام الاثنين يكفى الأربعة ، وطعام الأثبين يكفى الخمسة والستة ، وإن البركة فى الجماعة ، فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة ، ومن خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها ، ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح فى الماء » (رواه الهزار باسناد جهد)

وقال رسول الله عليه الله عليه و من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت ، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة »

(رواه الطيراتي في الكبير بإستاد حسن)

وعن حاطب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : « من زارنى بعد موتى ، فكأنما زارنى فى حياتى ، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة »

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « المدينة قبة الإسلام ، ودار الإيمان ، وأرض الهجرة ، ومثوى الحلال والحرام » (الترغيب والترهيب ج ٢)

#### ما أفضل الطاعة في مسجده علي الله

197

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْكُ : ( أنا خاتم الأنبياء ، ومسجدى خاتم مساجد الأنبياء ، أحق المساجد أن يزار ، وتشد إليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدى ، وصلاة في مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما سيواه إلا المسجد الحرام »

وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عَيْقَة قال : « صلاة في مسجدى أفضل من الف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه » (رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين)

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه: « من صلى فى مسجدى أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ، وبراءة من العذاب ، وبراءة من النفاق » (رواه صاحب الترغيب بسند صحيح)

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكِ : « صلاة فى المسجد الحرام أفضل مما سواه فى المساجد بمائة ألف صلاة ، وصلاة فى مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه ، وصلاة فى مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة »

(رواه ابن خزیمة الترغیب والترهیب ج ۲)

وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة في مسجدى هذا أفضل من أنف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والجمعة في هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام وشهر رمضان فهذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام »

وقال عَلَيْكِ : ﴿ صلاة في مسجد قباء كعمرة ﴾

(رواه الترمذي وغيره)

وكان النبى عَلَيْكُ يزور قباء راكباً وماشياً فيصلى فيه ركعتين (رواه البغاري ومسلم)

# خطَبُهُ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِي أَهُلَّ بَيْهِ

# خطبته يوصى بكتاب الله وأهل بيته

191

عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله عَلَيْكُ خطيباً بماء يدعى خما بين مكة والمدينة ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: ﴿ أما بعد: ألا أيها الناس(') فإنما أنا بشر يوشك(') أن يأتى رسول ربى(') فأجيب(') وإنى تارك فيكم ثقلين('): أولهما كتاب الله فيه الهدى(')، والنور('). من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ، ومن أخطأ ضل ، فخذوا بكتاب الله تعالى ، واستمسكوا به ، وأهل بيتى أذكر كم الله في أهل بيتى أذكر كم الله في أهل بيتى . قيل لزيد: أليس نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة (أ) بعده ، وفي رواية له : ﴿ أن المرأة تكون مع الرجل من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة )

(فیض القدیر ج ۲ ص ۱۸۰)

## عترته والقرآن لن يفترقا

190

عن حذيفة بن أسيد الغفارى رضى الله عنه قال : لما صدر رسول الله عليه من حجة الوداع خطب فقال : ﴿ أَيُّهَا النَّاسَ إِنَّهُ قَدْ نَبّاً فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّ

 <sup>(</sup>١) الحاضرون أو أعم .
 (٢) يوشك : يقرب .
 (٣) أن يأتى رسول (بي : ملك الموت .
 (٤) فأجيب : أموت وكني بالإجابة عن الموت إشارة إلى أن اللائق تلقيه بالقبول .

<sup>(</sup>٥) فيكم ثقلين : أمرين عظيمين . (٦) أولهما كتاب الله فيه الهدى من العدلالة .

 <sup>(</sup>٧) والنور : للصدور .
 (٧) الصدقة : الزكاة لأنها لأوساخ الناس .

وإنى فرطكم على الحوض ، وإنى سائلكم حين تردون على عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفونى فيهما . الثقل الأكبر كتاب الله تعالى ، سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم ، فاستمسكوا به فلا تضلوا ، ولا تبدلوا ، والثقل الأصغر عترتى أهل بيتى ، فإنى قد نبأنى اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض »

# خطبته في النهي عن نم قريش

(الشرف المؤيد ص ٢٢ ، والترمذي مع بعض مخالفته في اللفظ والمعنى إلا أن هذه أتم)

197

قال عَلَيْكُ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَدْمُوا قَرِيشًا فَتَهَلَّكُوا ، وَلَا تَخْلَفُوا عَنَهَا فَتَضَّلُوا ، ولا تعلَّمُوها ، وتعلمُوا منها ، فإنهم أعلم منكم ، لولا أن تبطر قريش لأعلمتها بالذي لها عند الله عز وجل ﴾

#### خطبته في النهي عن إيذاء رحمه

194

وفى الصحيح أن بنت أبى لهب لما هاجرت إلى المدينة قيل لها: لن تغنى عنك هجرتك أنت بنت حطب النار ، فذكرت ذلك للنبى عليه ، فاشتد غضبه ثم قال على المنبر: « ما بال أقوام يؤذوني في نسبى وذوى رحمى ، ألا ومن آذى نسبى وذوى رحمى فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله »

(أغرجه كثير من أهل السنن . الشرف المؤيد ص ١٠٣)

# خطبته في النهي عن بغض آل بيته

£9A

أخرج الطبرانى فى الأوسط عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله عَلَيْكُمُ فسمعته وهو يقول: ﴿ أَيُّهَا النَّاسِ مِن أَبغضنا أَهِلِ البيت حشره الله يوم القيامة يهودياً ﴾

## خطبته في على رضي الله عنه

199

عن أبي سعيد الخدرى قال: اشتكى علياً الناس قال: فقام رسول الله عَيْضُكُمْ الله عَيْضُكُمْ الله عَيْضُكُمْ الله

فينا خطيباً فسمعته يقول: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَشْكُوا عَلَياً ، فُوالله إِنَّهُ لَا حَشْنَ فَي ذاتَ الله ، أو في سبيل الله ﴾

(مسند الإمام أحمد ج ٣ ص ١٨٦)

# ٥٠٠ خطبته في فضل على رضي الله عنه

عن البراء بن عازب قال: كنا مع رسول الله عَلَيْكُ في سفر فنزلنا بغدير ، فنودى فينا: الصلاة جامعة، وكسح لرسول الله عَلَيْكُ تحت شجرتين فصلى الظهر ، وأخذ بيد على رضى الله عنه فقال: وألستم تعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلى . قال: ألستم تعلمون أنى أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى . قال: فأخذ بيد على فقال: ومن كنت مولاه فعلى مولاه . اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه قال: فلقيه عمر بعد ذلك ، فقال له: هنيئاً يابن أبى طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ،

(مسند الإمام أحمد ج ٤ ص ٢٨١)

# ٥٠١ خطبته على رضى الله عنه

عن زيد بن أرقم قال : كان لنفر من أصحاب رسول الله عَلَيْكُم أبواب شارعة في المسجد قال : فقال يوماً : «سدوا هذه الأبواب إلا باب على ، قال : فتكلم في ذلك الناس . قال : فقام رسول الله عَلَيْكُم ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد فإنى أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب على . وقال فيه قائلكم : وإنى والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ، ولكنى أمرت بشيء فاتبعته »

(مسند الإمام أحمد ج ٤ ص ٣٩٦)

# ٥٠٢ خطبته في نكر بعض حقائق الإيمان وولاية على رضي الله عنه

عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال : لما صدر رسول الله عليه من حجة الوداع نهى أصحابه عن سمرات (١) متفرقات بالبطحاء أن ينزلوا تحتهن ، ثم بعث إليهن فقم (١) معرات : شجرات .

ما تحتهن من الشوك ، وعمد إليهن ، فصلى عندهن ثم قام فقال : « يا أيها الناس إنه قد نبأنى اللطيف الحبير أنه لم يعمر نبى إلا نصف عمر الذى يليه من قبله ، وإنى لأظن يوشك أن أدعى فأجيب وإنى مسئول ، وأنتم مسئولون ، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجهدت ، ونصحت فجزاك الله خيراً . قال : وأليس تشهدون أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن جنته حق ، وناره حق ، وأن الموت حق ، وأن البعث حق بعد الموت ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يعث من في القبور؟ قالوا : بلى نشهد بذلك . قال : «اللهم اشهد» ثم قال : «يا أيها الناس إن الله مولاى ، وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه فهذا مولاه – يعنى علياً رضى الله عنه – اللهم وال من والاه، فمن كنت مولاه فهذا مولاه – يعنى علياً رضى الله عنه حالهم وال من والاه ، حوضى مابين بصرى إلى صنعاء ، فيه عدد النجوم قدحان من فضة ، وإنى سائلكم عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل سبب عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله عز وجل ، وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ، ولا تبدلوا ، وعترتى أهل بيتى ، فإنه قد نبأني اللطيف الحبير أنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض »

(رواه الطبراني ، وفيه زيد بن الحسن الأتماطي ، قال أبو حاتم : منكر الحديث ووثقه ابن حيان ، ويقية رجال أحد الإسنادين ثقات . مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٦٤)

# ه خطبته على الحسن والحسين رضى الله عنهما

 زينب ورقية وأم كلثوم بنات رسول الله عَلَيْكُ جدهما في الجنة ، وأبوهما في الجنة ، وأمهما في الجنة ، وهما في الجنة ،

(رواه الطبراتي في الكبير والأوسط ، وفيهما أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي وهو متروك . مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٨٤) .

وقال عَلَيْكُ : ( الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ) (رواه الترمذي وصحمه)

وفى رواية : « اللهم إنى أحبهما فأحبهما »

وعن يعلى بن مرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « حسين منى وأنا من حسين . أحب الله تعالى من أحب حسيناً . حسين سبط<sup>(۱)</sup> من الأسباط »

(أخرجه الترمذي)

#### في الحسن رضى الله عنه

عن أبى بكرة رضى الله عنه قال: أخرج النبى عَلِيْكُ ذات يوم الحسن فصعد به المنبر فقال: ﴿ إِن ابنى هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين (دواه البخارى)

# ٥٠٥ خطبته حينما أراد على رضى الله عنه زواج بنت أبى جهل

لما خطب على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وكرم الله وجهه حورية بنت أبي جهل قام عَيِّلِيَّةٍ على المنبر وقال : « إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى فى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب رضى الله عنه ، فلا آذن لهم إلا أن يريد ابن أبي طالب رضى الله عنه أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم ، إنما هى بضعة منى يريبنى ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها ، والله لا تجتمع بنت رسول الله عَيِّلَةِ ، وبنت عدو الله عند رجل أبداً ، فترك على الخطبة . قال أبو داود : «حرم الله على على رضى الله عنه أن ينكح على فاطمة رضى الله عنها مدة حياتها ،

(التيمير ص ٧٠٠ أخرجه الخمسة إلا النسائي . الشرف المؤيد ص ١٢ وابن ملجه ج ١ ص ٣١٠)

(١) السبط : ولد الولد ، وأسباط بنى إسرائيل : أولاد يعقوب وهم كالقبائل فى العرب ، وقد جعل النبى على حسيناً واحداً من أولاد الأنبياء .

(٧) وقد حقق الله نبوءته ﷺ فكان بتنازله عن الحلافة الصلح بين جيشه وجيش معاوية وحقن دماء كثير من المسلمين .

0.6

0.7

#### خطبته علي الثناء على جعفر رضى الله عنه

عن ابن عباس قال: بينا رسول الله عليه جالس، وأسماء بنت عميس قريبة منه ، رد السلام، ثم قال: «يأسماء هذا جعفر بن أبي طالب مع جبريل، وميكائيل صلى الله عليهما مروا فسلموا علينا، فرددت عليهم السلام، وأخيرنى أنه لقى المشركين يوم كذا وكذا، فأصبت فى جسدى من مقاديمى ثلاثاً وسبعين بين طعنة وضربة، ثم أخذت اللواء بيدى اليمنى فقطعت، ثم أخذته باليسار فقطعت فعوضنى الله من يدى جناحين أطير بهما مع جبريل، وميكائيل فى الجنة أنزل بهما حيث شئت وآكل من ثمارها ماشئت، فقالت أسماء: هنيئاً لجعفر ما رزقه الله من خير، ولكنى أخاف أن لا يصدقنى الناس، فاصعد المنبر قاحبر الناس يارسول الله، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أيها الناس إن جعفر بن أبي طالب مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه يطير بهما فى الجنة حيث شاء، فسلم على، فأخبر كيف كان أمرهم حين لقى المشركين، فاستبان للناس بعد ذلك أن جعفر فقيهم، فسمى جعفر الطيار فى الجنة ذا جناحين يطير بهما حيث شاء، مجمع الزوائد ع ٩ ص ٢٧٣)

# خطبته في الثناء على قريش وقد عابهم أنصارى

عن عدى بن حاتم قال: كنت قاعداً عند النبي عَلِيْكُ حين جاء من بدر فقال رجل من الأنصار: وهل لقينا إلا عجائز كالجزر(١) المعقلة فنحرناها، فتغير وجه رسول الله عَلَيْكُ حتى رأيته كأنه تفقاً(١) فيه حب الرمان. ثم قال: (يا بن أخى لا تقل ذلك أولئك الملأ الأكبر من قريش أما لو رأيتهم في مجالسهم بمكة هبتهم، فوالله لأتيت مكة فرأيتهم قعوداً في المسجد في مجالسهم، فما قدرت على أن أسلم عليهم من هيبتهم، فذكرت قول رسول الله عَلَيْكُ: (لو رأيتهم في مجالسهم لهبتهم، قال عدى بن حاتم: فقال رسول الله عَلَيْكُ: (يا معاشر الناس أحبوا قريشاً من أحب قريشاً فقد أبغضني. إن الله حبب إلى قومي، أحب قريشاً فقد أبغضني. إن الله حبب إلى قومي،

<sup>(</sup>١) الجزر المقلة : الإبل .

فلا أتعجل لهم نقمة ، ولا أستكثر لهم نعمة . اللهم إنك أذقت أول قريش نكالأ(۱) فأذق آخرها نوالأ(۱) . إن الله تعالى علم ما في قلبي من حبي لقومي فسرني فيهم . قال الله عز وجل : ﴿ وإنه للكر(۱) لك ولقومك وسوف تسألون ﴾ فجعل الذكر والشرف لقومي في كتابه فقال : ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ﴾ يعني قومي . إن الله قلب العباد جعل الصديق من قومي والشهيد من قومي ، والأئمة من قومي . إن الله قلب العباد في كتابه : ﴿ مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ﴾ في كتابه : ﴿ مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ﴾ ثم أنزل فيهم سورة من كتابه عكمة : ﴿ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ﴾ مال عدى بن حاتم : ما رأيت رسول الله عليه ذكرت عنده قريش بخير قط إلا سره يتبين السرور في وجهه ، وكان يتلو هذه الآية : ﴿ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ﴾

(رواه الطبراني وفيه حسين السلولي ولم أعرفه ، ويقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٤)

#### خطبته عَلِي في إغراء قريش بالأعمال

٥٠٨

عن رفاعة بن رافع أن رسول الله عليه قال لعمر: «اجمع لى قومك» فجمعهم عمر عند بيت رسول الله عليه مخلط عليه فقال: يا رسول الله أدخلهم عليك أو تخرج إليهم ؟ قال: «بل أخرج إليهم» قال: فأتاهم فقال: «هل فيكم أحد من غير كم؟» قالوا: : نعم فينا حلفاؤنا ، وفينا بنو إخواننا ، وفينا موالينا . فقال: «حلفاؤنا منا ، وبنو إخواننا منا ، وموالينا منا ، وأنتم ألا تسمعون: ﴿إِن أولياؤه إلا المتقون ﴾ ؟ فإن كنتم أولئك فذاك ، وإلا فانظروا لا يأتى الناس بالأعمال يوم القيامة ، وتأتون بالأثقال فنعرض عنكم ، ثم رفع يديه فقال : يا أيها الناس إن قريشاً أهل أمانة ، فمن بغاهم العواثر أكبه الله بمنخريه » قالها ثلاثاً .

(رواه البزار واللفظاله وأحمد باغتصار ، وقال : كيه الله في النار لوجهه والطيراتي ينحو البزار ، ورجال أحمد والبزار وإسناد الطيراتي ثلاث مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٧)

(٣) ذكر : شرف .

(١) نكالا : عذاباً . (٢) نوالا : عطاء .

#### خطبته على في الأمراء من قريش

عن على أن رسول الله عَلَيْكَ خطب الناس ذات يوم فقال: « ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا بثلاث ما حكموا فعدلوا ، وماعاهدوا فوفوا ، ، وما استرحموا فرحموا ، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » (رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهم)

## خطبته على أن الأئمة من قريش

٥١.

عن على قال: قال رسول الله عَلَيْكُهُ: ﴿ الْأَثْمَةُ مِن قريشَ أَبُرارِهَا أَمُرَاءَ أَبُرارِهَا ، وفجارِها ، ولكل حق فآتوا كل ذى حق حقه ، وإن أمر عليكم عبد حبشى فاسمعوا له وأطيعوا ما لم يخير أحدكم بين إسلامه ، وضرب عنقه فليمدد عنقه ثكلته أمه ، فلا دنيا له ، ولا آخرة بعد ذهاب دينه »

(رواه الطيراتي في الصغير والأوسط عن شيخه حفص بن عمر بن الصباح الرقي . قال الحاكم : حدث بغير حديث الميابع عليه)

#### خيار قريش خيار الناس

٥١١

عن عبدالله بن حنظب قال: خطبنا رسول الله عَلَيْكُ بالجحفة فقال: « ألست أولى بأنفسكم؟ قالوا: بلى ، يا رسول الله . قال «فإنى أسألكم عن اثنين: عن القرآن وعن عترتى . ألا ولا تقدموا قريشاً ، فتضلوا ، ولا تخلفوا عنها فتهلكوا ، ولا تعلموها فهم أعلم منكم. قوة رجل من قريش أفضل من قوة رجلين من غيرهم ، لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله خيار قريش خيار الناس »

(رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه)

#### خطبته في أصحابه وقد أحفوه بالمسألة

017

عن أنس رضى الله عنه قال: سألوا النبى عَلَيْكُ حتى أحفوه فى المسألة، فصعد ذات يوم على المنبر فقال: ﴿ لا تسألونى عن شيء إلا بينته لكم ﴾ فلما سمغوا ذلك أرقوا(١) ورهبوا أن يكون بين يدى أمر قد حضر. قال أنس رضى الله عنه:

<sup>(</sup>١) أرقوا : لانوا .

فجعلت أنظر يميناً وشمالاً ، فإذا كل رجل منهم لاف رأسه فى ثوبه يبكى ، فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه ، فقال : يا رسول الله من أبى ؟ قال: «أبوك حذافة وفقال عمر : رضينا بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد عَلَيْكُ نبياً ، نعوذ بالله من الفتن ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : «مارأيت فى الخير والشر كاليوم قط . إنه صورت لى الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط »

(أخرجه الشيخان والترمذي)

وزاد: فنزلت: ﴿ يُأْيَهَا اللَّهِن آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لَكم تسؤكم ﴾ وقال ابن شهاب: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قالت أم عبدالله بن حذافة لعبد الله ما رأيت قط أعق منك أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما يقارف أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ؟ فقال عبدالله: لو ألحقنى بعبد أسود للحقته

(التيسير ج ١ ص ١٢٤)

# خطبته في أنه وأصحابه والنجوم أمان

٥١٣

عن أبى موسى قال: صلينا المغرب مع رسول الله عَلَيْكُ ثم قلنا: لو انتظرنا حتى نصلى معه العشاء. قال: فانتظرنا ، فخرج إلينا فقال: «مازلتم ههنا؟» قلنا: نعم يارسول الله . قلنا: نصلى معك العشاء؟ قال: «أحسنتم » – أو أصبتم – ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: « النجوم أمنة (١) للسماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابى ، فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون ، وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهبت أصحابى أي أمتى ما يوعدون »

(مسند الإمام أحمد ومسلم)

# خطبته سي فيمن هو راض عنهم

011

عن سهل بن يوسف بن سهل عن أبيه عن جده قال: لما قدم النبى عَلَيْكُ من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ( أيها الناس إن أبا بكر لم يسؤنى قط ، فاعرفوا ذلك له . يا أيها الناس إنى عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى

<sup>· (</sup>١) أمنة : حفظة ومفرده أمين .

وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين والأنصار راض ، فاعرفوا ذلك لهم . أيها الناس احفظونى فى أصحابى وأصهارى وأختانى لا يطلبنكم الله بمظلمة منهم . أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المؤمنين ، وإذا مات أحد منهم فقولوا فيه خيراً »

(رواه الطبراني ، وفيه جماعة لم أعرفهم . مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٥٧)

#### في الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم

٥١٥

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد رسول الله عليه المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: « مالي أراكم تختلفون في أصحابي أما علمتم أن حبى وحب آل بيتي وحب أصحابي فرضه الله تعالى على أمتى إلى يوم القيامة» ثم قال : «أين أبو بكر؟» قال : هأنذا يا رسول الله .. قال: «ادن مني» فضمه إلى صدره وقبل بين عينيه ، ورأينا دموع رسول الله عَلِيُّكُ تجرى على خده ثم أخذه بيده وقال بأعلى صوته: «يامعاشر المسلمين هذا أبو بكر الصديق. هذا شيخ المهاجرين والأنصار. هذا هو صاحبي صدقني حين كذبني الناس ، وآواني حين طردوني . واشترى لي بلالًا من ماله فعلي مبغضه لعنة الله ، ولعنة اللاعنين ، والله منه بريء وأنا منه بريء ، فمن أحب أن يبرأ من الله ومني فليتبرأ من أبي بكر الصديق ، وليبلغ الشاهد منكم الغائب » ثم قال له: «اجلس يا أبا بكر فقد عرف الله ذلك لك » ثم قال عَلَيْكَ : «أين عمر بن الخطاب ؟» فوثب إليه عمر فقال : هأنذا يا رسول الله ، فقال : «ادن منى » فدنا منه فضمه إلى صدره وقبل بين عينيه ، ورأينا دموع رسول الله عَلَيْتُ تجرى على خده . ثم أخذ بيده وقال بأعلى صوته : «يامعاشر المسلمين هذا عمر بن الخطاب. هذا شيخ المهاجرين والأنصار . هذا الذي أمرني الله أن أتخذه ظهيراً ومشيراً . هذا الذي أنزل الله الحق على قلبه ولسانه ويده . هذا الذي تركه ألحق ، وما له من صديق. هذا الذي يقول الحق. وإن كان مراً. هذا الذي لا يخاف في الله لومة لامم . هذا الذي يفرق الشيطان من شخصه . هو سراج أهل الجنة . فعلى مبغضه لعنة الله ، ولعنة اللاعنين والله منه برىء وأنا منه برىء»: ثم قال: «أين عثمان بن عفان؟» فوثب عثمان وقال : هأنذا يا رسول الله ، فقال : «ادن مني» فدنا منه ، فضمه إلى صدره وقبل بين عينيه ، ورأينا دموعه تجرى على خده . ثم أخذ بيده وقال: «يامعاشر المسلمين هذا عنمان بن عفان . هذا شيخ المهاجرين والأنصار . هذا هو الذي أمرني الله أن اتخذه سنداً وختناً على ابنتي ولو كان عندى ثالثة لزوجتها إياه . هذا الذي استحيت منه ملائكة السماء ، فعلى مبغضه لعنة الله ، ولعنة اللاعنين ثم قال : «أين على بن أبي طالب؟ فوثب إليه وقال : هأنذا يا رسول الله . قال : «ادن مني فدنا ، فضمه إلى صدره وقبل بين عينيه ودموعه تجرى على خده . ثم أخذه بيده وقال بأعلى صوته : «يامعاشر المسلمين هذا شيخ المهاجرين والأنصار . هذا أخى وابن عمى وختني (۱۱) . هذا لحمى ودمى وشعرى . هذا أبو السبطين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة . هذا مفرج الكرب عنى . هذا أسد الله وسيفه في أرضه على أعدائه ، فعلى مبغضه لعنة الله ، ولعنة اللاعنين والله منه برىء وأنا منه برىء ، فمن أحب أن يبرأ من الله ومنى فليبرأ من على بن أبي طالب ، وليبلغ الشاهد منكم الغائب ثم قال : «اجلس يا أبا الحسن ، فقد عرف لك ذلك »

(نُفرجه أبو سهل في شرف النبوة . الرياض النضرة ج ٢٩)

#### إن الله اختار أصحابي

017

عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله عَلَيْكُهُ: ﴿ إِنَّ الله اختار أصحابى على العالمين سوى النبيين والمرسلين ، واختار لى من أصحابى أربعة : أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلياً فجعلهم خير أصحابى ، وفى أصحابى كلهم خير واختار أمتى على الأم ، واختار من أمتى أربعة قرون : الأول والثانى والثالث والرابع »

( أخرجه البزاز في مسنده الرياض النضرة)

(٧) تقفوا : تقولوا .

٥١٧

الله الله في أصحابي

عن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عليه الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله الله الله الله الله الله الناس احفظونى فى أختانى وأصهارى وأصحابى ، لا يطالبنكم الله بمظلمة أحد منهم فإنها ليست مما يوهب . يا أبها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين وإذا مات الرجل فلا تقفوا (٢) فيه إلا خيراً »

<sup>(</sup>١) ختى : زوج ابنتى .

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلِيْكُه: « من أحب أصحابي وأزواجي وأهل بيتى و لم يطعن في أحد منهم، وخرج من الدنيا على محبتهم كان معى في درجتى يوم القيامة »

وعن عبد الله بن معقل قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضاً من بعدى . من أحبهم فقد أحبنى ، ومن أبغضهم فقد أبغضنى ومن آذانى ، ومن آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه »

# يحث على إكرام أصحابه وعدم الخوض فيهم

٥١٨

عن جابر بن سمرة قال : جاءنا عمر بالجابية فقال : إن رسول الله عليه قام في مثل مقامي هذا فقال : ﴿ أَحسنوا إِلَى أَصِحابِي ثُم الذين يلونهم ﴾

وعن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكَمَّةَ: «خير الناس قرنى (۱) . ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم» قال عمران رضى الله عنه : فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة «ثم إن بعدهم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، وينذرون» لا يوفون ، ويظهر فيهم السمن (۱) » زاد فسى رواية : « ويحلفون ، ولا يستحلفون »

وفى رواية للشيخين عن ابن مسعود «تسبق شهادة أحدهم يمينه ، ، ويمينه شهادته» وقال رسول الله عليه : « تكون لأصحابى من بعدى زلة (٢٠) يغفرها الله لهم بسابقتهم معى ، يعمل بها قوم من بعدهم يكبهم الله عز وجل فى النار على مناخرهم »

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَلَيْكُهُ : ﴿ إِذَا ذَكُرُ القَدْرُ فَأَمْسُكُوا ﴾ وإذا ذكر النجوم فأمسكوا ، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا »

<sup>(</sup>١) قرني : أصحابي .

 <sup>(</sup>٢) لأنهم يتوسعون في المآكل والمشارب التي هي سببه المعنى أنهم يحبون الاستكتار ، ويدعون ما ليس لهم من الشرف والحير كأنه استعار السمن في الأحوال عن السمن في الأبدان .

<sup>(</sup>٣) يعمل بها قوم من بعدهم : أي يعملون مثلها في الصورة فيخرجون على الإمام بأدنى خيال ويحتجون للذلك بما حصل من الصحابة فبين هم بطلان نظرهم وأنهم ليسوا مثلهم أو يعملون بمقتضى العادة من الوقوع فيمن يعدون خطأ فبين هم أن الله غفر لهم .

وعن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا (١) »

وعن على قال : قال عَلَيْكُم : « من سب نبياً من الأنبياء فاقتلوه ، ومن سب أحداً من أصحابي فاجلدوه »

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « لا تسبوا أصحابى فو الذى نفسى بيده لو أن أخداً أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه »

## أصحابي كلهم في الجنة

019

عن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « يا أيها الناس إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية »

# في الثناء على أبي بكر رضي الله عنه

٥٢.

عن المقدام بن معد يكرب قال : استب عقيل بن أبى طالب وأبو بكر فأعرض أبو بكر عنه لقرابته من رسول الله عليه ، ولكنه شكاه إلى النبي عليه ، فقام النبي عليه في الناس فقال : و ألا تدعون لى صاحبى ، ما شأنكم وشأنه ؟ والله ما منكم رجل إلا على باب قلبه ظلمة إلا باب أبى بكر ، فإنه على بابه النور والله لقد قلم كذب ، وقال أبو بكر صدق ، وأمسكتم الأموال وجاد لى بماله، وخذلتمونى ، وواسانى بنفسه ، .

حى ويغضهمو يسغضى وذو ألى مسن ميهم فعليه لعن منتقسم في العدل عدل فشدوا هض عدام

<sup>(1)</sup> وقلت في بشرى العاشقين .

الله الله في صحبتي فحيمسو الله في المعارها الكرم بخيرتسه هو خيار وأطهار وليس لهم

944

#### الله يكافىء عنا أبا بكر رضى الله عنه

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : « ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها ما خلا أبا بكر ، فإن له عندنا يداً يكافيه الله تعالى بها يوم القيامة ، وما نفعنى مال أحد قط ما نفعنى مال أبى بكر ، وما عرضت الإسلام على أحد قط إلا كانت له كبوة (١) إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم (١)، ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً . ألا وإن صاحبكم خليل الله تعالى » .

(أخرجه الترمذي)

#### ينعى نفسه ويمدح أبا بكر رضى الله عنه

عن أبى سعيد قال: جلس رسول الله عَلَيْكُ مرجعه من حجة الوداع على المنبر فقال: « إن عبداً خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وعزها والحلود فيها ثم الجنة وبين ما عنده والجنة ، فاختار ما عند الله والجنة » فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا ، فكان رسول الله عَلَيْكُ هو الخير ، ولكن لم يفجعنا ، وكان أبو بكر أعلمنا بالأمور ، وقال رسول الله عَلَيْكُ : «إن أبن الناس على في صحبته وماله أبو بكر ، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر ، ولكن إخوة الإسلام » ثم قال : «لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر » فعلمنا أنه مستخلفه .

وفى رواية أنس: « سدوا كل حوخة فى القبلة إلا خوخة أبى بكر » . ا هـ فيه دليل بمنطوقه على أن الخوخات المسدودة كانت فى القبلة وبمفهومه على أن فى المسجد خوخات غيرها لم تسد .

(الرياض النضرة ج ١ ص ٨٥)

<sup>(</sup>١) كبا الفرس : خر لوجهه ، والمراد أنه لم يتردد فى الإيمان به .

<sup>(</sup>٢) التلعثم : التردد في القول والفعل وقوله : ولو كنت متخذاً خليلاً إلى آخره حاصله أن الحلة تلتزم مراعاة الحليل واشتغال القلب به فأخبر ﷺ أنه ليس عنده فضل مع خلة الحق للخلق لاشتغال قلبه بمحبة ربه جل شأنه .

٥٢٣

#### هل أنتم تاركو لي صاحبي

عن جبیر بن نفیر أن أبواباً كانت مفتحة فى مسجد رسول الله عَلَيْكُم ، فأمر بها فسدت غیر باب أبى بكر ، فقالوا : سد أبوابنا غیر باب خلیله ، ولو كان لى منكم خلیل فقام فیهم فقال : ﴿ أَتَقُولُونَ سَدَ أَبُوابِنَا ، وترك باب خلیله ، ولو كان لى منكم خلیل كان هو خلیلى ، ولكن خلیلى الله ، فهل أنتم تاركو لى صاحبى ، فقد واسانى بنفسه وماله ، وقال لى صَدَقْ ، وقلتم كذب » .

(الرياض النضرة ج ١ ص ٨٤)

#### اختلاف أصحابه علية

370

(أخرجه رزين . تيسير الوصول ج ٣ ص ٢٦٠)

#### متى يموت آخر أصحابه ﷺ

٥٢٥

قال النبى عَلَيْكُ فى آخر عمره لأصحابه: ( أريتكم ليلتكم هذه ، فإن على رأس مائة سنة (١) منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد » . (رواه البخارى ومسلم من حديث ابن عمر)

زاد مسلم من حديث جابر أن ذلك كان قبل موته عَيْنَكُ بشهر ، ولفظه سمعت النبى عَيْنَكُ يقول قبل أن يموت بشهر : « أقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنة وهى حية يومئذ » .

(الإصابة في تمييز الصحابة للإمام أحمد بن حجر ج ١ ص ٨)

(١) وكانت هذه الخطبة سنة عشر من هجرته فتكون معاصرته معبرة بمضى مائة سنة وعشر سنين من هجرته

(١) وكانت هذه الخطبة سنة عشر من هجرته فدعواه مردوده والله أعلم .

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذى أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال : أسألك بحق محمد عليه إلا غفرت لى ، فأوحى الله إليه ، ومن محمد عليه ؟ فقال تبارك اسمك لما خلقتنى رفعت رأسى إلى عرشك ، فإذا فيه مكتوب : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدراً ممن جعلت اسمه مع اسمك ، فأوحى الله عز وجل إليه : ياآدم إنه آخر النبيين من ذريتك ، وإن أمته آخر الأمم من ذريتك ، ولولاه ياآدم ما خلقتك » .

وفى رواية غير الطبرانى: « وإذ تشفعت إلى به فقد غفرت لك » (قال الحاكم(١): صحيح الإسناد)

# خُطَبُهُ صَلَى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَلامًا تِالسَّاعَةِ وَٱلاَّخِرَة

#### علامات الساعة الصغرى

٥٢٧

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عَلَيْكُمْ في حجة الوداع أخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل بوجهه على الناس فقال: «يامعشر المسلمين إن من أشراط القيامة: إماتة الصلاة، واتباع الشهوات، وتكون أمراء خونة ووزراء فسقة» فوثب سلمان الفارسي رضى الله عنه فقال: بأبي أنت وأمي يارسول الله إن هذا ليكون ؟ قال: «نعم ياسلمان، وعندها يكون المنكر معروفاً، والمعروف منكراً» قال: أو يكون ذلك ؟ قال: نعم ياسلمان، وعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى ولا يستطيع أن يغيره» قال: أو يكون ذلك ؟ قال: «نعم ياسلمان، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق. قال: أو يكون ذلك ؟ قال: «نعم ياسلمان أولى الناس قوم المؤمن بينهم يمشى بالمخافة، إن تكلم أكلوه، وإن

<sup>(1)</sup> قال إمام العصر الشيخ سلامة العزامى: في هذا الحديث التوسل برسول الله عَلَيْكُم ؛ قبل أن يتشرف هذا العالم بوجوده فيه وإن المدار في صحة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه عز وجل وأنه لا يشترط كونه حياً في هذه الدار ، وأن اشتراطه قول من ابتع هواه بغير هدى من الله .

سكت مأت بغيظه . ياسلمان ما قدست أمة لا تنتقم من قويها لضعيفها . قال : أفيكون ذلك ؟ قال : نعم ياسلمان عندها يكون المطر قيظاً ، والولد غيظاً» وتفيض اللتام فيضاً ، وتغيض الكرام غيضاً . قال : ويكون ذلك ؟ قال : «نعم ياسلمان عندها يعظم رب المال ، ويباع الدين بالدنيا ، وتلتمس الدنيا بعمل الآخرة ، واكتفى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، وتركب ذوات الفروج السروج فعليهم من أمتى لعنة الله ياسلمان عندها يلي أمتى قوم جثثهم جثث الناس وقلوبهم قلوب الشياطين ، إن تكلموا قتلوهم ، وإن سكتوا استباحوهم لا يرحمون صغيراً ، ولا يوقرون كبيراً ﴿ الاساء مايزرون(١٠) ﴾ وتوطأ حرمتهم ، ويحار في حكمهم عند ذلك تكون إمارة النساء ومشاورة الإماء ونفوذ الصبيان على الناس وتكثر الشرط(٢) وتتحلى ذكور أمتى بالذهب ويتهاون بالزنا، وتظهر القينات (٢) ويتغنى بكتاب الله، وتتكلم الروييضة (٤)» قلت: بأبي يارسول الله وأمي وما الرويبضة ؟ قال: «يتكلم في أمر العامة من لم يتكلم قبل . قال : أو يكون ذلك يارسول الله ؟ قال: «نعم ياسلمان عندها تزخرف المساجد، كما تزخرف الكنائس والبيع وتحلى المصاحف بالذهب وتطول المنابر وتكثر الصفوف(٥) والقلوب متباغضة والألسن مختلفة ونوالهم العفة (١). من أعطى شكر ومن منع كفر» قال: أو يكون ذلك ؟ قال: «نعم ياسلمان عند ذلك يأتي سبايا من المشرق والمغرب تكون من أمتى ، فويل للضعفاء منهم، وويل لهم من الله إن تُكلموا قتلوا، وإن سكتوا قتلوا. موت على طاعة الله خير من حياة على معصية الله، قال: أو يكون ذلك ؟ قال: «نعم ياسلمان عندها تشارك المرأة زوجها في أمره ، ويعق الرجل والده ، ويبر صديقه يلبسون جلود · الضأن على قلوب الذئاب ، علماؤهم شر من الجيفة» قال : أو يكو ذلك يارسول الله ؟ قال: (نعم ياسلمان عندها تكون عبادتهم ، فيما بينهم التلاوة لها ، ولا يدرون ما فيها يسمون في ملكوت السموات والأرض الأنجاس الأرجاس(٧)، قال: أو يكون ذلك ؟ قال : «نعم ياسلمان عند ذلك يتخذ كتاب الله مزامير (^)، وينبذ كتاب الله وراء ظهورهم يعطلون الحدود<sup>(٩)</sup>، ويميتون سنتى ، ويحيون البدعة ولا

 <sup>(</sup>١) مايزرون : يرتكبون . (٢) وتكثر الشرط : الجنود . . (٣) القينات : المغنيات .
 (٤) الرويطة : الرجل الحقير ، تصغير الرابطة .

 <sup>(</sup>٥) تكثر الصفوف معناه : أنهم لا يتمون الر (٦) العفة : بقية اللبن في السرع ، والمراد منع عطائهم .
 أو أدبعة فحكة الصفوف مبتاده قواد مرة الدرسة المعرف التي يعرف المرسة .

أو أربعة فتكثر الصفوف ويؤيده قوله مع قلوب متباغضه لأنه (٩) الحدود : لا يقيمونها كحد الزنا مثلا . ( أتموها ) أو ليخالفن الله بين قلويكم .

 <sup>(</sup>٧) الأرجاس : الأقذار (٨) مزامير : يطرح .

يقام يومئذ بنصر الله ، لا يأمرون بالمعروف ، ولا ينهون عن المنكر عندها يغار على الغلام كما يغار على الجارية ، ويخطب كما تخطب النساء ، ويهيأ كما تهيأ المرأة عندها تتقارب الأسواق» قلت: بأبي وأمى يارسول الله وما تقارب الأسواق<sup>(۱)</sup>؟ قال : «كل يقول: لا أبيع ولا أشترى ، ولا رزاق غير الله ياسلمان عندها تليهم الجبابرة ويمنعون حقوقهم ويملئون قلوبهم رعباً ، فلا ترى إلا خائفاً مرعوباً عند ذلك يرفع الحج ، فلا حج يحج كبار الناس للهوى وأوساط الناس للتجارة ، وفقراء الناس للرياء والسمعة» قال : أو يكون ذلك ؟ قال : «نعم يا سلمان »

(محاضرات الأبرار لمحيى الدين بن العربي . ومثله تقريباً في حجة الله على العالمين للنبهاني نقلا عن ابن مردويه ص ٢٩٨)

#### من أشراط الساعة

٥٢٨

وروى حذيفة بن اليمان قال: رأيت رسول الله عَلَيْكُ متعلقاً بأستار الكعبة وعيناه تذرفان بالدموع ، فقلت : ما يبكيك ؟ لا أبكى الله لك عيناً ، قال: «ياحذيفة دهبت الدنيا كأنك بالدنيا لم تكن» قال : فداك أبى وأمى يا رسول الله ، فهل من علامة يستدل بها على ذلك؟ قال: «نعم يا حذيفة : احفظ بقلبك ، وانظر بعينيك، واعقد بيديك إذا ضيعت أمتى الصلاة ، واتبعت الشهوات وكثرت الخيانات ، وقلت الأمانات وشربوا القهوات (٢) ، وأظلم الهوى ، وغار الماء ، واغبرت الأفق ، وخيفت الطريق ، وتشاتم الناس ، وفسدوا ، وفجرت الباعة ورفضت القناعة ، وساءت الظنون ، وتلاشت السنون ، وكثرت الأشجار ، وقلت الثار ، وغلت الأسعار ، وكثرت الرياح ، وتبينت الأشراط ، وظهر اللواط ، واستحسنوا الخلف فضاقت المكاسب وقلت المطالب ، واستمرءوا بالهوى ، وتفاكهوا بينهم بشتيمة الآباء والأمهات ، وأكل الربا ، وفشا الزنا ، وقل الرضا واستعملوا السفهاء ، وكثرت الخيانة وقلت الأمانة وزكى (٤) كل امرىء نفسه وعمله ، واشتهر كل جاهل بجهله ، وزخرفت جدران الدور ، ورفع بناء القصور ، وصار الباطل حقاً والكذب صدقاً والصحة عجزاً واللؤم عقلا والضلالة هدى والبيان عمى

<sup>(</sup>١) ورواية ابن مردويه وما تقاربها . قال : كسادها وقلة أرباحها .

<sup>(</sup>٢) القهوات : جمع قهوة من أسماء الحمر .

<sup>(</sup>٣) وقل الرضا واستعملوا : جعلوهم حكاماً .

والصمت بلاهة والعلم جهالة ، وكثرت الآيات(١) ، وتتابعت العلامات ، وتراجموا بالظنون ودارت على الناس رحى المنون ، وعميت القلوب وغلب المنكر المعروف وذهب التواصل ، وكثرت التجارات ، واستحسنوا البطالات ، وتهادوا أنفسهم الشهوات، وتهاونوا بالصلاة، وركبوا جلود النمور٢)، وأكلوا المأثور ولبسوا الحبور(٢) ، وآثروا الدنيا على الآخرة ، وذهبت الرحمة من القلوب ، وعم الفساد ، واتخذوا كتاب الله لعباً ، ومال الله دولا ، واستحلوا الخمر بالنبيذ ، والنجش(؛) بالزكاة والربا بالبيع والحكم بالرشا ، وتكافأ<sup>ره)</sup> الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، وصارت المباهاة في المعصية ، والكبر في القلوب ، والجور في السلاطين والسفاهة في سائر الناس فعند ذلك لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق ، ومن واد إلى واد ، وذهب الإسلام حتى لا يبقى إلا اسمه ، واندرس القرآن من القلوب حتى لا يبقى إلا رسمه يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم(١) لا يعملون بما فيه من وعد ربهم ووعيده وتحذيره وتنذيره وناسخه ومنسوخه فعند ذلك تكون مساجدهم عامرة ، وقلوبهم خاوية من الإيمان ، علماؤهم شر خلق الله على وجه الأرض منهم بدت الفتنة وإليهم تعود(٢) ويذهب الخير وأهله ويبقى الشر أوهله ويصير الناس بحيث لا يعبأ الله بشيء من أعمالهم قد حبب إليهم الدينار والدرهم حتى إن الغنى ليحدث نفسه بالفقر »

# أكبر خطبه عَيِّكَ في الدجال ( علامات الساعة الكبرى )

٥٢٩

قال ابن ماجه حدثنا على بن محمد ، حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن رافع أبى رافع عن أبى أمامة الباهلي بن رافع أبى رافع عن أبى زرعة الشيباني يحيي بن أبى عمرو عن أبى أمامة الباهلي قال : خطبنا رسول الله عَلَيْظَةٍ فكان أكثر خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال وحذرناه ،

<sup>(</sup>١) الآيات : العلامات .

<sup>(</sup>٢) وتهاونوا بالصلاة وركبوا جلود النمور : كناية عن اللؤم والشراسة .

<sup>(</sup>٣) وأكلو المأثور ولبسوا الحبور : واشتمل عليهم الفرح والسرور .

<sup>(</sup>٤) النجش: مدح السلعة لبيعها ، والزكاة: المدح.

<sup>(</sup>٥) وتكافأ : اكتفى . ﴿ ﴿ حَاجِرَهُمْ .

<sup>(</sup>٧) وَلَى رواية أَبَى الشَّيخ والديلمي : ﴿ وَرَكَنَ عَلَمَاؤُكُمْ إِلَى وَلَاتَكُمْ فَأَحَلُوا لَهُمَ الْحُرَامُ وَحُرَّمُوا عَلَيْهُمَ الْحُلَالُ ، وأفتوهم بما يشتهون وتعلم علماؤكم العلم ليجلبوا به دنانيركم ودراهمكم واتخذتم القرآن تجارة ﴾ ، تنبيه هذه العلامات كلها موجودة ، فنسأل الله أن يجنبنا الفتن ويميتنا على السنن إنه الجواد ذو المن

فكان من قوله أن قال: ﴿ إِنَّهُ لَمْ تَكُنَّ فَتَنَّةً فِي الأَرْضُ مَنْذُ ذَرَّا الله ذَرِيَّةَ آدم ، أعظم من فتنة الدجال ، وإن الله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة ، وإن يخرج أونا بين ظهرانيكم ، فأنا حجيج لكل مسلم ، وإن يخرج من بعدى ، فكل امرىء حجيج نفسه ، والله خليفتى على كل مسلم ، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يميناً ، ويعيث شمالًا ، يا عباد الله فاثبتوا ، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي ، إنه يبدأ فيقول : أنا نبي ولا نبي بعدي ، ثم يثني فيقول : أنا ربكم ، ولا ترون ربكم حتى تموتوا ، وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب ، وإن من فتنته أن معه جنة وناراً ، فناره جنة ، وجنته نار ، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف ، فتكون عليه برداً وسلاماً ، كما كانت على إبراهيم عليه السلام ، وإن من فتنته أن يقول لأعرابي : أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك ؟ فيقول : نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه ، وأمه فيقولان : يا بني اتبعه فإنه ربك ، وإن فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين ، ثم يقول : انظروا إلى عبدى هذا فإنى أبعثه الآن ، ثم يزعم أن له رباً غيرى فيبعه الله ، ويقول له الخبيث من ربك ؟ فيقول : ربى الله ، وأنت عـدو الله ، أنت الدجال ، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك منى اليوم، قال أبو الحسن الطنافسي: فحدثنا المحاربي ، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافى عن عطية عن أبى سعيد قال: قال رسول الله عَيْظَة : «ذلك الرجل أرفع أمتى درجة في الجنة؛ قال: قال أبو سعيد : والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى مضى لسبيله . قال المحاربي : ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال : «وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت ، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبوا به فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت ، وأن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ، ويأمر الأرض أن تنبت فتنت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعاً ، وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطنه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب(١) من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة(١) حتى

<sup>(</sup>١) بفتح فسكون : الطريق بين جبلين .

ينزل عند الظريب(١) الأحمر عند منقطع السيخة ، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات ، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنقى الحبث(٢) منها ، كما ينفى الكبير حبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص، فقالت أم شريك بنت أبي العكر : يا رسول الله فأين العرب يومئذ ؟ قال : وهم يومئذ قليل ، وجلهم ببيت المقدس ، وإمامهم رجل صالح (٢٦)، فبينها إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم عليه السلام الصبح ، فرجع ذلك الإمام ينكص(٤) يمشى القهقرى ، ليتقدم عيسى عليه السلام يصلى بالناس فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل فإنها لك أقيمت ، فيصلى بهم إمامهم ، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام : افتحوا الباب ، فيفتح ووراءه الدجال معه سبعون آلف یهودی کلهم ذو سیف محلی وساج<sup>(۰)</sup>، وإذا نظر إلیه الدجال ذاب کما یذوب الملح في الماء ، وينطلق هارباً، ويقول عيسى عليه السلام: إن لم فيك ضربة لم تسبقني بها(١)، فيدركه عند باب اللد الشرق فيقلته فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة(٧)، فإنها من شجرهم ، لا تنطق إلا قال : يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله، قال رسول الله عليه : ﴿ وَإِنَّ أَيَامُهُ أُرْبِعُونَ سَنَّةً ، السنة كنصف السنة ، والسنة كالشهر ، والشهر كالجمعة ، وآخر أيامه كالشررة (٨)، يصبح أحدكم على باب المدينة ، فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسى و فقيل له : يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار ؟ قال : «تقدرون فيها الصلاة كَمَا تَقْدَرُونِهَا فِي هَذُهُ الأَيَامُ الطُّوالُ ثُمُّ صَلُّوا﴾ قال رسول الله عَلَيْ: ﴿فَيَكُونُ عَيْسَى ابن مريم عليه السلام في أمتى حكماً (١) عدلا ، وإماماً مقسطاً ، يدق الصليب (١٠) ،

(٨) الشررة: واحدة الشرر.

<sup>(</sup>١) لعل المراد به الجبل . (١) الخبث : بفتحتين أو فتح فسكون .

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي : هو المهدى . (٤) النكوص : الرجوع إلى وراء وهو القهقرى .

<sup>(</sup>٥) الساج : الطيلسان الأخضر . (٦) لن تسبقني بها : لن تفوعها على .

 <sup>(</sup>٧) الغرقدة : هو نوع من شجر العضاة .
 (٩) حكماً : حاكماً بين الناس بشريعة النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١٠) يدق الصليب : يكسره بحيث لا يبقى شيء يعبد غير الله لما في بعض الروايات وتكون لله رب العالمين .

ويذبح(١) الخنزير ، ويضع الجزية(٢)، ويترك الصدقة(٢)، فلا يسعى على شاة ولا بعير ، وترفع الشحناء ، والتباغض ، وتنزع حمة<sup>(١)</sup> كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتفر الوليدة الأسد ، فلا يضرها ، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها ، وتملأ الأرض من السلم(°)، كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة ولحدة ، فلا يعبد إلا الله ، وتضع الحرب أوزارها ، وتسلب قريش ملكها ، وتكون الأرض كفاثور(١) الفضة تنبت نباتها بعهد آدم ، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم ، يكون الثور بكذا وكذا من المال ، وتكون الفرس بالدريهمات، قالوا: يا رسول الله وما يرخص الفرس ؟ قال : (لا تركب لحرب أبداً) قيل له : فما يعلى الثور ؟ قال : «تحرث الأرض كلها، وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد، يصيب الناس فيها جوع شديد ، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها ، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها ، ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها ، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة ، فتحبس مطرها كله ، فلا تقطر قطرة ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله ، فلا تنبت خضراء ، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ماشاء الله عيل : فما يعيش الناس في ذلك الزمان ؟ قال: «التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام،، قال أبو عبدلله : سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتـأب.

(ابن ماجة ج ٢ ص ٢٦٣)

#### خطيته في أن النجال موثق وصفته

٥٣٠

عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها قالت : صليت مع رسول الله عَلَيْكُ فكنت في صدف النساء التي تلي ظهور القوم ، فلما قضى رسول الله عَلَيْكُ صلاته جلس

(٢) يضع الجزية : اى لا يقبلها من احد فتكون مؤفئة في شريعته عليه بنزون سيدن عيسى عليه السار
 أو يضعها على جميع الكفرة .

(٣) الصدقة : الزكاة لكثرة الأموال . (٤) الحمة : بضم ففتح مخفف السم . (٣)

<sup>(</sup>١) يذبح الحنزير : حتى لا يأكله أحد ، والحاصل أنه بيطل دين النصارى . (٢) يضع الجزية : أي لا يقبلها من أحد فتكون مؤقتة في شريعته ﷺ بنزول سيدنا عيسي عليه السلام

 <sup>(</sup>a) السلم : الصلح .
 (٦) الفالور : الحوان ، وقيل : طست أو جام من ذهب أو فضة .

على المنبر وهو يضحك فقال : «ليلزم كل إنسان مصلاه(١)» ثم قال: «أتدرون لم جمعتكم ؟) قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ﴿ إِنَّ وَاللَّهُ مَا جَمَعَتُكُمْ لَرَغْبَةُ وَلَا لَرَهْبَةً ، ولكن جمعتكم لأن تميما الدارى كان رجلا نصرانياً ، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام ، فلعب بهم الموج شهراً في البحر ، ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر(٢) حين مغرب الشمس فجلسوا في أقرب(٢) السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر(1) لا يدرون ما قبله من دبره ، من كثرة الشعر ، فقالوا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة<sup>(٥)</sup>. قالوا وما الجساسة ؟ قالت : أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير ، فإنه إلى خبركم بالأشواق . قال : فلما سمَّت لنا رجلا فرقنا<sup>(١)</sup> منها أن تكون شيطانة قال : فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير ، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط حلقاً ، وأشده وثاقاً ، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد(٢) قلنا : ويلك ما أنت ؟ قال : قد قدرتم(٨) على خبرى فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم(١) فلعب بنا الموج شهراً ، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه ، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري ما قبله من دبره من كارة الشعر ، فقلنا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة ، قلنا : وما الجساسة؟ قالت : اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعاً ، وفزعنا منها و لم نأمن أن تكون شيطانة ، فقال : أخبروني عن نخل بيسان (١٠). قلنا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : أسألكم عن نخلها هل يشمر ؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك أن لا يشمر(١١). قال: أخبروني عن بحيرة طبرية (١٢). قلنا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل فيها ماء ؟ قالوا : هي كثيرة الماء . قال : أما أن ماءها يوشك أن يذهب . قال : أخبروني عن عين زغر(١٣).

 <sup>(</sup>١) ليلزم كل إنسان مصلاه: أمكثوا كما أنم
 (٢) للزم كل إنسان مصلاه: أمكثوا كما أنم
 (٣) الأقرب: جمع قارب السفينة الصفيرة تكون بجوار الكبيرة

<sup>(</sup>٤) كثير الشعر: بيان الأهلب . (٥) لتجسسها الأخبار للدجال . (٦) فرقنا : خفنا .

 <sup>(</sup>٧) يداه موثقتان في عقه بالحديد ورجازه من ركبتيه إلى كعبيه بالحديد .

 <sup>(</sup>A) قدرتم : وصلم إلى هنا .
 (P) فصادفنا البحر چين اغتلم : هاج وجاوز حده .
 (١٠) پيسان : قرية بالشام ذات نحيل .

<sup>(</sup>١٢) بحر صغير ، وطبرية : مدينة الأرن .

<sup>(</sup>١٣) عين زغر : كعمر بلد معروف بالجانب القبل من الشام .

قالوا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل في العين ماء ؟ ، وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا له : نعم هي كثيرة الماء ، وأهلها يزرعون من مائها . قال : أحبروني عن نبى الأميين عَلَيْكُ ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب قال: أقاتلته العرب؟ قلنا: نعم . قال : كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه . قال : قد كان ذلك(١) ؟ قلنا : نعم ، قال : أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه ، وإني مخبركم عني إني أنا المسيح(٢)وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج ، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة ، فهما محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحده أو واحداً منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتاً (٢) يصدني عنها ، وإن على كل نقب(١) منها ملائكة يحرسونها . قالت: قال رسول الله عَلَيْكِم: وطعن بمخصرته (°) في المنبر: «هذه طيبة، هذه طيبة يعني المدينة . إلا هل<sup>(١)</sup> كنت حدثتكم ذلك؟» فقال الناس: نعم . قال: ﴿ وَفَانِهُ أُعْجِبْنِي حَدِيثُ تَمْمُ أَنَّهُ وَافْقُ الذِّي كُنْتُ أَحَدَثُكُمْ عَنْهُ ، وعن المدينة ومكة، ثم قال عَلَيْكِ: وألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن(") لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ، ما هو من قبل المشرق ، ما هو وأوماً بيده إلى المشرق(^)» قالت: فحفظت هذا من رسول الله عَلَيْكِ .

( رواه مسلم وأبو داود )

# النجال ، وعيسى عليه السلام ، ويأجوج ومأجوج

041

عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال : ذكر رسول الله عَلَيْتُ الدجال فخفض فيه ورفع<sup>(١)</sup> حتى ظنناه في طائفة النخل ، فلما رحنا إليه عرفذلك<sup>(١)</sup>فينا فقال : «ما شأنكم؟» قلنا: يارسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل . فقال : «غير الدجال أخوفني عليكم(١١)إن يخرج وأنا فيكم ،

<sup>(</sup>١) قاتلهم وانتصر عليهم .

<sup>(</sup>٢) أنا المسيح : الدجال . (٣) صلتا: خارجاً من غمده. (٤) نقب : طريق .

<sup>(</sup>a) مخصرة كمكنسة : ما يتكأ عليها كعصا . (٦) هل : قد .

<sup>(</sup>٧) هذا رد ونفى لفهم تميم وصحبه أن الجزيرة جهة مغرب الشمس .

<sup>(</sup>٨) هذا كله تأكيد بأن الجزيرة جهة المشرق .

<sup>(</sup>٩) خفض : أى حقر فيه ، ورفع : أى عظم شأنه وفتته .

<sup>(</sup>١١) أخاف عليكم من غيره أكثر . (١٠) أثر الحزن من فعة الدجال .

فأنا حجيجه(١) دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم ، فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم(٢). إنه شاب قطط(١)عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فيلقرأ عليه فواتح سورة الكهف . إنه خارج خلة بين الشام والعراق<sup>(۱)</sup> فعاث<sup>(۱)</sup> يميناً وعاث شمالا ، يا عباد الله فاثبتوا» قلنا : يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً ، يوم كسنة ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال: (لا اقدروا له قدره (٢٠)» . قلنا : يا رسول الله ، وما إسراعه ف الأرض ؟ قال: (كالغيث استدبرته الريح (٧٠)، فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر ، والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراً (٨) وأسبغه ضروعاً ، وأمده خواصر ، ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله ، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ، ويمر الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل(٩)،، ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك ، فبينها هو كذلك إذ بعث الله المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين(١٠)، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر ، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ(١١)، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه(١٢)، فيطلبه حتى يدركه بباب لد(١٣) فيقتله . ثم يأتى عيسى ابن مريم عليه السلام قوم قد عصمهم الله منه ، فيمسح عن وجوههم ، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة ، فبينها هو كذلك

(٢)، فكل شخص يدافع عن نفسه والله معكم .

(٤) أى يقدم من طريق بين الشام والعراق .

<sup>(1)</sup> حجيجه: أقم عليه الحجة .

<sup>(</sup>٣) إنه شاب قطط : شديد جعودة الشعر .

<sup>(&</sup>lt;sup>a</sup>) عاث : أفسد .

<sup>(</sup>٦) ففي كل أربعة وعشرين ساعة يصلون خمس صلوات متفرقات في أزمنة بقدر اليوم العادى .

<sup>(</sup>٧) استدبرته الريح : كسرعة المطر بالريح الشديدة .

<sup>(</sup>A) ذراً : جمع ذروة وهي أعلى الشيء والضروع : جمع ضرع محل اللبن من الماشية .

 <sup>(</sup>٩) العاسيب : جمع يعسوب أمير النحل .

<sup>(</sup>١٠) بين مهرودتين : أي عليه حلتان لونهما كصبيغ الورس والزعفران .

<sup>(</sup>١١) كاللؤلؤ : كتاية عن غاية نظافته وجماله .

<sup>(</sup>١٢) فنفس عيسى عليه السلام يمتد إلى نهاية بصره ، وكلما شمه كافر مات في الحال .

<sup>(</sup>١٣) لد كبد : جبل بالشام أو قرية من قرى بيت المقدس .

إذ الله أوحى إلى عيسى عليه السلام أني قد أحرجت عباداً لي لايدان لأحد بقتالهم فحرز(۱) عبادي إلى الطور ، ويبعث الله يأجوج ومأجوج ، وهم من كل حدب ينسلون ، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ، ويمر آخرهم فيقولون : لقد كان بهذه (٢) مرة ماء ، و يحصر نبى الله عيسى عليه السلام ، وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم ، فيرغب نبي الله عيسي عليه السلام ، وأصحابه ، فيرسل الله عليهم النغف(٣) في رقابهم فيصبحون فرسي(١) كموت نفس واحدة ، ثم يهبط نبي الله عيسي عليه السلام ، وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتهم فيرغب نبي الله عيسي عليه السلام وأصحابه إلى الله ، فيرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . ثم يرسل الله مطرأ لا يكن منه بيت مدر ، ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة(°). ثم يقال للأرض: أنبتى ثمرتك ، وردى بركتك فيؤمثذ تأكل العصابة من الرمانة ، ويستظلون بقحفها(١)، ويبارك في الرسل(١) حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام(^) من الناس ، واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس ، واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ<sup>(٩)</sup>، فبينها هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر<sup>(١٠)</sup> فعليهم تقوم الساعة » .

( رواه مسلم والترمذي وأبو داود . التاج ج ٥ ص ١٧٦ )

#### الدجال وبعض فتنه

٥٣٢

عن سفينة مولى رسول الله عَلَيْكُ قال: خطبنا رسول الله عَلَيْكُ فقال: « ألا إنه لم يكن نبى قبلى إلا قد حذر الدجال أمته هو أعور عينه اليسر بعينه اليمنى ظفرة (١١) غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يخرج معه واديان أحدهما جنة، والآخر

<sup>(</sup>١) حرز عبادى إلى الطور: حصنهم به . (٧)، بهذه : أى بحرية طبرية .

<sup>(</sup>٣) النغف كسبب : دود يظهر في أنوف الإبل والغيم .

<sup>(</sup>١) فرسي : جمع فريس كلتيل وقتلي . (٥) الزلقة : المرآة . (٦) قحفها : قشرتها

 <sup>(</sup>٩) الرسل : اللبن .
 (٨) الفتام : الجماعة .
 (٧) الفخل : الجماعة .

<sup>(. 1)</sup> الهرج كالفرج: الجماع من هرج زوجته ، جامعها فتكثر الشرور حتى يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما تفعل الحمير وهؤلاء هم الأشرار الذين تقوم عليهم الساعة .

<sup>(</sup>١٩) ظفرة : جلدة تغشى البصر .

نار ، فناره جنة وجنته نار معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو شئت سميتهما بأسمائهما ، وأسماء آبائهما واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله ، وذلك فتنة فيقول الدجال : ألست بربكم ، ألست أحيى وأميت ؟ فيقول له أحد الملكين : كذبت ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه ، فيقول له : صدقت فيسمعه الناس فيظنون إنما يصدق الدجال ، وذلك فتنة ، ثم يتم حتى يأتى المدنية ، فلا يؤذن له فيها ، فيقول : هذه قرية ذلك الرجل(١)، ثم يسير حتى يأتى الشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق .

(مسند الإمام أحمد ج • ص ٢٢١)

#### الدجال لا يدخل أربعة أمكنة

٥٣٣

عن رجل من الأنصار أصحاب رسول الله عليه قال: قام فينا رسول الله عليه فقال: و أنذرتكم المسيح، وهو ممسوح العين » – قال: أحسبه. قال: اليسرى – ومعه جبال الخبز، وأنهار الماء، علامته يمكث في الأرض أربعين صباحاً يبلغ سلطانه كل منهل (٢) لا يأتي أربعة مساجد الكعبة، ومسجد الرسول عليه ، والمسجد الأقصى والطور، ومهما كان من ذلك فاعلموا أن الله ليس بأعور. قال ابن عون: وأحسبه قد قال: يسلط على رجل فيقلته ثم يحييه، ولا يسلط على غيره » . (مسند الإمام أحمد ج • ص ١٣٤)

#### أعظم الناس شهادة من قتله النجال

340

عن أبى سعيد رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ قال : ( يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه مسالح<sup>(۱)</sup> الدجال فيقولون له : أين تعمد ؟ فيقول : ما بربنا أعمد إلى هذا الذى خرج . فيقولون له : أو تؤمن بربنا<sup>(۱)</sup> ؟ فيقول : ما بربنا خفاء ، فيقولون : اقتلوه ، فيقول بعضهم لبعض : أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه (1) . قال : فيطلقون إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال : يا أيها الناس هذا

<sup>(</sup>۱) يعني التي 🕰 .

<sup>(</sup>٢) موضع الماء على الطريق ، وما كان على غير الطريق لا يدعى منهلا ولكن يصاف إلى موضعه أو إلى من هو مخص به .

 <sup>(</sup>٣) مسالح : جمع مسلحة وهم القوم فو السلام .
 (٤) الدجال .

الدجال الذي ذكره رسول الله عَلِيلَة . قال : فيأمر الدجال به فيشج(١)، فيقول: خذوه وشجوه (۱)، فيوسع بطنه وظهره ضرباً (۱)، فيقول: أو ما تؤمن بي ؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب<sup>(٤)</sup>. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار<sup>(٥)</sup> من مفرقه حتى يفرق بين رجليه . ثم يمشى الدجال بين القطعتين . ثم يقول له : قم ، فيستوى قائماً . ثم يقول له : أتؤمن بي ؟ فيقول له : ما أزدت فيك إلا بصيرة . ثم يقول : يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدى بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه ، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً ، فلا يستطيع إليه سبيلا . قال : فيأخذ بيديه ورجليه ، فيذف به فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار ، وإنما ألقى في الجنة» فقال رسول الله عَلِيْكُ : «هذا أعظم الناس شهادة ة عند رب العالمين » .

(رواه مسلم. التاج ج ٥ ص ٣٧٤)

#### خطبته علية في عيسى عليه السلام

٥٣٥

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي عَلِيْكُ قال : « والذي نفشّي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها . ثم قال أبو هريرة : واقرءوا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً (١) . .

(رواه البخارى ومسلم والترمذي ج ٥ص ٣٧٩)

وعنه أن رسول الله عَلِيْكُ قال : « ليس بيني وبين عيسى عليه السلام نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض<sup>(٧)</sup> بين ممصرتين<sup>(٨))</sup> كأن رأسه يقطر ، وإن لم يصبه بلل<sup>(٩)</sup> فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب (٢) شجوه : أضربوه .

(١) فيشبح: عد على بطنه.

(٣) فيضرب على بطنه وظهره كثيراً . (٤) فلا نؤمن بك .

(٥) المشار بالهمز : لغة في المناشر ، وهذا سحر وشعوذة ، وإلا فمن مات في دنياه لا يحيا فيها ثانياً إلا

(٣) فما من أهل الكتاب إنسان إلا يؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته ، ويوم القيامة يشهد عيسى عليهم ، ولا يقال : كيف يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء مع صفاته البشرية ؟ فيجاب : إن الله سلبها منه وعوضه صفات ملكية ، فإذا أنزله عادت إليه صفاته البشرية .

(٧) لونه أبيض مشرب بحمرة ، وجسمه وسط بين الطول والعرض .

(٨) مُصرتين: ثوبين فيهما صفرة خفيفة. (٩) بلل: كتاية عن تمام النظافة والنضارة .

ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال . ثم تقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر ، والذئاب مع الغنم ، وتلعب الصبيان بالحيات فيمكث عيسى عليه السلام في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون » .

(رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد . ج ٥ ص ٣٨٠)

#### خطبته على في المهدى وبعض صفاته ،

٥٣٦

عن أبي أمامة قال خطبنا رسول الله عَلِيُّكُم وذكر الدجال وقال : ﴿ فَتَنْفَى الْمُدْيِنَةُ الخبث كما ينفى الكير خبث الحداد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص، قالت أم شريك : فأين العرب يا رسول الله يؤمئذ ؟ قال : «هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس ، وإمامهم المهدى رجل صالح فبينا إمامهم المهدى قد تقدم يصلى بهم الصبح إذ نزل عيسى بن مريم وقت الصبح ، فيرجع ذلك الإمام ينكص يمشى القهقرى ليتقدم عيسى ، فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ، ثم يقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم، وقال ابن مسعود قال رسول الله عليه: (لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لطول الله تلك الليلة حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبي يملؤها قسطاً وعدلا كما ملئت جوراً وظلماً ويقسم المال بالسوية ويجعل الغني في قلوب الأمة . فيمكث سبعاً أو تسعاً ثم لا خير في عيش الحياة بعد المهدى ، وعنه قال رسول الله عليه بشراكم بالمهدى رجل من قريش من أمتى يظهر على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت جوراً وظلماً ، ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض ، ويقسم المال صحاحاً بالسوية بين الناس ويملأ قلوب أمة محمد غني ، ويسعهم عدله حتى إنه يأمر منادياً فينادي من له حاجة إلى فما يأتيه أحد إلا رجل واحد يأتيه يسأله فيقول أثت السادن يعطيك فيأتيه فيقول أنا رسول المهدى إليك لتعطيني مالأ فيقول أحث فيحثى فلا يستطع أن يحمله فيلقى حتى يكون قدر ما يستطيع أن يحمله فيخرج به فيندم فيقول أنا كنت أجشع أمة محمد عُلِيَّ نفساً كلهم دعى إلى هذا المال فتركه غيرى فيرده فيقول إنا لا نقبل شيئا ﴿ أعطيناه فيلبث في ذاك ست أو سبع أو تسع سنين ولا خير في الحياة بعده (١) . (الجواب المقتع المحرر للإمام محمد الشنقيطي)

<sup>(</sup>١) وفي البخاري ومسلم : (كيف بكم إذا نزل ابن مرَّج فيكم وإمامكم منكم ) . ١ ه .

# خطبته عللة يصف يأجوج ومأجوج

عن ابن حرملة عن خالته قالت خطب رسول الله عَلَيْكُ وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب فقال: «إنكم تقولون لاعدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتى بأجوج ومأجوج عراض الوجوه ، صغار العيون ، صهب الشعاف(١) من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة(٢)»

(مسند الإمام أحمد ج ٥ ص ٢٧١)

# خطبة ومسائل جامعة في مفاتيح الغيب وما بعد الموت

عن لقيط بن عامر أنه خرج وافداً إلى رسول الله عَيْسَة ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق . قال لقيط : خرجت أنا وصاحبى حتى قدمنا على رسول الله عَيْسَة لانسلاخ رجب أن فأتينا رسول الله عَيْسَة حين انصرف من صلاة الغداة أن ، فقام في الغداة خطيباً فقال : « أيها الناس إنى خبأت أن لكم صوتى منذ أربعة أيام لأسمعكم ألا فهل من امرىء بعثه قومه فقالوا : اعلم لنا ما يقول رسول الله عَيْسَة ألا ثم لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال (1) ألا إنى مسئول هل بلغت . ألا اسمعوا تعيشوا .. ألا اجلسوا ألا اجلسوا ألا اجلسوا

قال علماء الحديث: إن ذلك الإمام هو المهدى لورود الأحاديث بأنه يسبق الدجال ونزول عيسى بسبع منين فيساعد عيسى على قتل الدجال ، وفي بعض الآثار أنه يملك الدنيا ، وأحاديث المهدى وعيسى والدجال متواترة . وبيابع وهو كاره بعد أن يفر من البيعة من مكة إلى المدينة فيأتونه فيفر منهم إلى مكة فيأتونه عند الركن ويقولون : إثمنا عليكم ودماؤنا في عنقك إن لم تمد يدك نبايعك ، فيبايعهم بين الركن والمقام ، فيلقى الله عبته في القلوب ، واعلم أن ظهوره قبل طلوع الشمس من مغربها . وقد حاول ابن خلدون تضعيف أحاديث المهدى الواردة فيه بكل حيلة أمكنته ، ولم يتهيأ له إلا طعن نذر منها وكثير من طعنه لا يسلم له وبالجملة ، فأحاديثه متواترة ، والطعن فيها خروج عن الجادة إلى ضلال والله يقينا شر الأهواء والأهواء ، وما قدمت لك كرهته مبايعته للإمامة – تعلم كذب المدعين أنهم هم المحاولون اعتقاد الناس فيهم بمختلف الحيل ، وما هم إلا في ضلال وخبل ؛ وقد وفيت الكلام عليه في كتابي فصل المقال في المهدى وعيسى ، والدجال ، فعسى الله أن يمن بطبعه .

<sup>(</sup>١) الشعاف : الشعور ، والصهبة : حمرة يعلوها سواد .

<sup>(</sup>٧) المجان المطرقة : التراس التي ألبست العقب شيئاً فوق شيء يريد أنهم غلاظ الوجوه عراضها .

 <sup>(</sup>٣) لا نسلاخ رجب : لائتهاته . (٤) الغداة : التمبح . (٥) خبأت : سترت .

<sup>(</sup>٦) الضلال: الصالون.

فجلس الناس فقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره. قلت: يارسول الله ما عندك من علم الغيب ؟ فضحك لعمر الله(١) وهز رأسه ، وعلم أني أبتغي لسقطه(١) قال : « ضمن ربك عز وجل بمفاتيح الخمس من الغيب لا يعلمها إلا الله » وأشار بيده فقلت: وما هي ؟ قال: « علم المنية . وقد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه ، وعلم ما في غد أنت طاعم ولا تعلمه ، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مفقين (٢). فيظل يضحك قد علم أن غير كم(1) إلى قريب ، قال لقيط : لن نعدم من رب يضحك خيراً . « وعلم يوم الساعة ﴾ قلت : يارسول الله علمنا مما تعلم الناس فإنا من قوم لا يصدقون تصديقنا أحداً من مذحج التي تربو<sup>(٥)</sup> علينا ، وخثعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها . قال : و تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم عليه ، ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة (١). لعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات ، والملائكة الذين مع ربك عز وجل . وأصبح ربك عز وجل يطيف<sup>(٧)</sup> في الأرض وخلت عليه البلاد<sup>(٨)</sup> فأرسل ربك عز وجل السماء بهضب(٩) من عند العرش ، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصدع(١٠) قتيل ، ولا مدفن ميت إلا شبقت القبر عنه حتى تخلقه من عند رأسه فيستوى جالساً . يقول ربك مهم (١١) لما كان فيه ؟ يقول: يارب أمس اليوم - لعهده بالحياة يحسبه حديثاً بأهله » فقلت يارسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلي والسباع ؟ قال : ﴿ أَنبَئْكُ بمثل ذلك في آلاء الله(١٢)، الأرض أشرقت عليها وهي مدرة(١٣) بالية ، فقلت لا تحيا أبداً . ثم أرسل ربك عز وجل السماء<sup>(١١)</sup>، فلم تلبث عليك إلا أياماً حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة (١٠٠) ولعمر إلهك لهو قادر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض

<sup>(</sup>١) لعمر الله : حياته . هكذا في الأصل

<sup>(</sup>٣) أزلين : ضيقين مجديين ، ومشفقين : خالفين . (٤) غيركم : مطركم .

<sup>(</sup>٥) تربو ; تزيد . (٦) الصائحة : نفخة الصور الأولى .

 <sup>(</sup>٧) يطيف في الأرض: يسير فيها .
 (٨) خلت عليه البلاد: صار في الأرض وحده .
 (٩) هضب: مطرّ وجمه أهضاب وأهاضيب كقول وأقوال وأقاويل .

<sup>(</sup>١٠) مصدع بالدال هكذا في مجمع الزوائد ولعلها مصرع بالراء وهو موضع قتله .

<sup>(</sup>١١) مهيم : كلمة استفهام بمعنى ما حالك ، وما شأنك ، وماوراءك أو أحدث لك شيء .

<sup>(</sup>١٢) آلاء الله : نعبه .

<sup>(</sup>١٣) مدرة : واحدة المدر، التراب المتلبد أو قطع الطين اليابس أو الطين لا يخالطه رمل .

<sup>(14)</sup> السماء: المطر.

<sup>(</sup>١٥) شربة واحدة بسكون الباء : أراد به أن الماء كثر ، فمن حيث أردت الشرب شربت أو بفتحها ، والمراد به أن الماء قد وقف منها في مواضع فشبهها بالشراب ، وروى بالمثناة التحتية وهي الحنظا<sup>ت ،</sup> والمراد أن الأرض اخضرت بالنبات فكأنها حنظلة واحدة ، والرواية الأولى أصح .

فتخرجون من الأصواء(١) ومن مصارعكم فتنظرون الله وينظر إليكم » قال: قلت يار سول الله فيكف ، ونحن ملء الأرض ؟ وهو شخص واحد ننظر إليه . قال : « أنبئك عِثل ذلك في آلاء الله ، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم لا تضارون<sup>(٢)</sup> في رؤيتهما ، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وتروه منهما ، أن تروهما ويرياكم لا تضارون في رؤيتهما » قلت يارسول الله فما يفعل بنا ربنا عز وجل إذا لقيناه ؟ قال : « تعرضون عليه بادية صحائفكم ، لا تخفى منكم خافية ، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح (٢) قبلكم بها - فلعمر إلهك - ما يخطىء وجه أحد منكم منها قطرة ، فأما المسلم فتدع و جهه مثل الريطة(٤) البيضاء ، وأما الكافر فتخطمه(°) بمثل الحمم الأسود – ألا ثم ينصرف نبيكم لله ، ويفرق على أثره الصالحون فيسلكون جسراً من النار فيطأ أحدكم الجمرة يقول: حس(٢) يقول ربك عز وجل أو إنه - فيطلعون على حوض الرسول عَلَيْهِ - على أظمأ والله ناهلة قط رأيتها - فلعمر إلهك ، ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف<sup>(٧)</sup> والبول والأذى ، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا ﴾ قلت : يارسول الله فبم نبصر ؟ قال : ﴿ بمثل بصرك ساعتك هذه وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وأجهته (٨) الجبال » قلت : يارسول الله فيم نجزي من سيئاتنا ؟ قال : ﴿ الحسنة بعشر أمثالها ، والسيئة بمثلها إلا أن يعفو ، قال : قلت : يارسول الله أما الجنة أما النار؟ قال: « لعمر إلهك ، النار سبعة أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماً (٩) قلت : يارسول الله فعلام نطلع من الجنة ؟ قال : « على أنهار من عسل مصفى ، وأنهار من كأس (١٠) ما بها من صداع (١١١ ولا ندامة إوأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وماء غير آسن(١٢) وبفاكهة – لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج

<sup>(</sup>١) أصواء : القبور .

 <sup>(</sup>٢) لا تضارون : بتشدید الراء والمعنی لا تتخالفون فی صحة النظر إلیه لظهوره ، وبتخفیف الراء والمعنی
 لا ضیر ولا تعب یحصل لکم بالنظر إلیه مع کثرة الأزدحام .

<sup>(</sup>٣) ينضح: يرش وقبلكم جهتكم .

 <sup>(</sup>٤) الربطة : كل ملاءة ليست بلفقين ، وقيل كل ثوب رقيق لين ، والجمع ربط ورياط .

 <sup>(</sup>٥) تعطمه : تعلمه ، والحمم الأسود : الفحكم : أي تصيب خطمه وهو أنفه يعني تصيبه فتجعل فيه أثراً
 مثل أثر الحطام وهو الكي فترده يصغر وهوان .

<sup>(</sup>٦) حَسْ بَكُسُر السِّين مشدداً : كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه مامضه أو أحرقه غفلة كجمرة أو ضربة .

<sup>(</sup>٧) الطوف : البراز . (٨) واجهته : قابلته . . (٩) الزيادة التي بين القوسين من مسند أحمد .

<sup>(</sup>١٠) كأس : خور . (١١) الصداع : شبه الانشقاق في الرأس من الوجع (١٢) غير آسن : غير متغير .

مطهرة (١) ، قلت: يارسول الله، ولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات. قال: الصالحات للصالحين تلذون بهن مثل لذاتكم في الدنيا يلذذن بكم غير أن لا توالد » قال لقيط : فقلت أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه ؟ فلم يجبه النبي عَلَيْكُ (٢). قال : قلت يارسول الله علام أبايعك ؟ قال : فبسط النبي عَلَيْكُ يده ، وقال : ﴿ عَلَى إِقَامَ الصَّلَاةُ وَإِيَّاء الزكاة وزيال المشركين (٢) وأن لا تشرك بالله غيره ، قال : قلت : وإن لنا ما بين المشرق والمغرب – فقبض النبي عَلِيُّكُ يده وبسط أصابعه وظن أنى مشترط شرطاً لا يعطينيه – قال: قلت نحل منها حيث شئنا ، ولا يجنى على امرىء إلا نفسه(1) فبسط يده وقال: و ذلك لك تحل حيث شئت ، ولا تجنى عليك إلا نفسك ، قال : فانصرفنا وقال : و ها إن ذين لعمر إلهك إن حدثت ألا إنهم من اتقى الناس في الأولى والآخرة ، فقال له كعب بن الخدارية أحد بني كعب بن كلاب: من هم يا رسول الله ؟ قال: «بنو المنتفق أهل ذلك ، قال فانصرفنا وأقبلت عليه قلت يارسول الله : هل لأحد فيما مضى من حير في جاهليتهم ؟ قال : فقال رجل من عرض<sup>(٥)</sup> قريش ، والله إن أباك المنتفق في النار . قال فلكأنما وقع حربين جلدي ووجهي مما قال لأبي على رءوس الناس ، فهممت أن أقول ، وأبوك يارسول الله ؟ فإذا الأحرى أجل(١٠)، فقلت : يارسول الله وأهلك ؟ قال : ﴿ وأهلى لعمر الله ما أتيت على قبر عامري أو قرشي فقل أرسلني إليك محمد عُلِيُّكُ : أبشرك بما يسؤك تجر على وجهك وبطنك في النار ، قلت : يارسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا يحسنون ، وكانوا يحسبون أنهم مصلحون ؟ قال: ﴿ ذَاكَ بِأَنَ اللهُ بِعِثْ فِي آخِرِ كُلِّ سَبِعَ أَمْ يَعْنَى نَبِياً . فمن عصى نبيه كان من الضالين ، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين »

( رواه عبد الله والطيراتي ينحوه ، وأحد طريقي حيد الله إستادها متصل ورجالها ثقات والإستاد الآغر وإستاد الطيراتي مرسل عن عاصم ابن تقيط أن تقيطاً . مجمع الزوائدج ١٠ ص ٣٣٨ رواه ابن القيم في حادي الأرواح . وقال ذكرته لأجمل به كتابي )

<sup>(</sup>١) مطهرة : مطهرات من دون الدنيا وأنجاسها ، وقيل : من الأخلاق السيئة .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من مسند أحمد .

<sup>(</sup>٣) زيال المشركين : فراقهم . (٤) أي لا يطالب بجاية غيرة . (٥) عرض بالضم .

<sup>(</sup>٦) أَجَلَ هَكَذَا فَي مجمعُ الزُّوائد ، ورواية المسند أجهل وهي المعقولة .

#### لاتنسوا الجنة والنار

أخرج أبو يعلى عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عَلَيْكُ أنه خطب فقال: « لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار ثم بكى حتى جرى أو بل دموعه جانبى لحيته ثم قال: «والذى نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم من الآخرة لمشيتم إلى الصعيد ولحثيتم على رءوسكم التراب» ا هـ

(غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب ج ١ للسفاريني)

وعن كليب بن حزن قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: « ياقوم اطلبوا الله عَلَيْكُ يقول: « ياقوم اطلبوا الجنة ، واهربوا من النار جهدكم. فإن الجنة لا ينام طالبها والنار لا ينام هاربها، ألا وإن الآخرة محففة اليوم بالمكاره وإن الدنيا محففة بالشهوات ».

(رواه الطبراتي في الكبير والأوسط. وفيه معلى بن الأشدق وهو ضعيف جداً)

# خطبته عَلِي في حشر الناس عراة

01.

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قام فينا رسول الله عَلَيْكُ بموعظة فقال: 
« ياأيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا(۱) ﴿ كَمَا بِدَأَنَا أُولِ خَلَقَ نَعِيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ﴾ ألا ، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عَلِيْكُ ، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب أصحابي فيقال: إنك لا تدرى ماذا أحدثوا بعدك ؟ فأقول كما قال العبد الصالح ﴿ وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ﴾ إلى قوله: ﴿ العزيز الحكيم ﴾ فيقال لى : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم (١) منذ فارقتهم » .

(مَتَفَق عليه . شرح رياض الصالحين : (٢١٨/٢) زاد في رواية فأقول : سحقاً سحقاً)

# ما يقوله الإله عز وجل يوم القيامة

0 ( )

روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله عَلَيْكُ قائماً على هذا المنبر يعنى منبر رسول الله عَلِيْكُ في المدينة وهو يحكى عن ربه تعالى فقال:

 <sup>(</sup>١) غولا : أي غير مختونين .

 <sup>(</sup>٢) مرتدين على أعقابهم أمتخلفين عن بعض الواجبات ، ولم يرد ردة الكفر ولذا قيده بأعقابهم الأنه لم
 يرتد أحد من الصحابة بعده ، وإنا ارتد قوم من جفاة الأعراب .

(إن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة جمع السموات والأرضين في قبضته تبارك وتعالى ثم قال هكذا وشد قبضته ثم بسطها . ثم يقول : أنا الله ، أنا الرحمن ، أنا الرحيم ، أنا الملك ، أنا القدوس ، أنا السلام ،أنا المؤمن أنا المهيمن ، أنا العزيز ، أنا الجبار ، أنا المتكبر ، أنا الذي بدأت الدنيا ، ولم تك شيئاً ، أنا الذي أعدتها ، أين الجبابرة » .

(روح البيان ٢٣٤ ج ٦ سورة الحشر)

# ما يسأل عنه العبد يوم القيامة

017

عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن علمه ماذا عمل فيه » .

(رواه الطبراتي والبزار بنحوه ورجال الطبراتي رجال الصحيح غير صامت بن معاذ وعدى بن عدى الكندى ، ووهما ثقتان مجمع الزوائد ج  $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$ 

## شهادة الأمة الإسلامية على الأمم يوم القيامة

روى عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال لما نزل قوله تعالى : 
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً . دمعت عينا رسول الله عليه ثم قال : « يامعشر الناس إن الله تعالى بعثنى نبياً وأرسلنى رسولاً واختاركم لنبيه وأشهدنى عليكم أشهدكم على الأمم السالفة والقرون الماضية، فقام إليه رجل من الأنصار يقال له قيس بن عروة فقال : يارسول الله وكيف نشهد على الأمم السالفة ولم نكن منهم ولم يكونوا في زماننا؟ فقال النبى عليه : «يابن عروة إذا كان يوم القيامة وبدلت الأرض غير الأرض وطويت السموات كطى السجل(۱) للكتب وحشر الخلائق فمنهم سود الوجوه ومنهم بيض الوجوه فيقفون أربعين عاماً ، قيل يا رسول الله ماذا ينتظرون ؟ قال : « الصيحة التي قال الله تعالى : ﴿ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا تعلى عنى تحريك الشفتين من غير نطق وهم يساقون إلى أرض لم يسفك عليها الدماء

<sup>(</sup>١) السجل: ملك . أو الصحيفة .

ثم يؤتى بالبهام فيقتص لبعضها من بعض ثم يقال لها كونى تراباً فتكون تراباً فذلك قوله تعالى ﴿ويقول الكافر ياليتنيكنت تراباً ﴾ ثم يؤتى بكل نبى وأمته ويحكم بينهم بالحق ففريق في الجنة وفريق في السعير ثم ينادي مناد أين نوح عليه السلام فيؤتى به فيقول الله يانوح عليه السلام هل بلغت الرسالة وأديت الأمانة ؟ فيقول نعم يارب. بلغت الرسالة وأديت الأمانة فيؤتى بقومه فيقال ياأمة نوح عليه السلام هذا نوح بعثه إليكم يدعوكم إلى كلمة الإخلاص فهل بلغ إليكم الرسالة فيقولون ياربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير فيقول الله تعالى : يانوح عليه السلام هؤلاء أمتك أنكروك فهل من يشهد لك بذلك ؟ فيقول : نعم أمة محمد عَلِيْكُ فينادى مناد ياخير أمة أخرجت للناس ياصوام شهر رمضان فيقومون من الصفوف كما قال الله تعالى في محكم تنزيله سيماهم في وجوههم من أثر السجود فيقولون لبيك داعي الله فيقول الله عز وجل ياأمة محمد عَلِي : هل تشهدون لنوح عليه السلام ؟ فيقولون : أي رب نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة فتقول أمة نوح عليه السلام إن نوحاً عليه السلام أول نبي ومحمد عَلِيلَةٍ آخر نبي فكيف يشهدون لمن لم يدركوا زمانه ؟ فيقولون في كتاب الله عز وجل المنزل على نبيه محمد عَيْلِيُّكُم ﴿ إِنَّا أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قومه ﴾ .. الآية كنا قرأناها إلى آخره فيقول الله تعالى: صدقتم ياأمة محمد عَلِيْكُ وإنى آليت على نفسي أن لا أعذب أحداً إلا بحجة فتواهبوا ياأمة محمد عَلِيُّكُم المظالم فيما بينكم فإنى قد وهبت الذي بيني وبينكم ».

(تنبيه الغافلين للإمام أبى الليث السمرقندى)

# اختبار الله عباده يوم القيامة

017

عن عبد الله بن مسعود عن النبى عَلَيْكُ قال : « يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياماً أربعين سنة شاخصة (١) أبصارهم ينتظرون فصل القضاء» قال : «وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي . ثم ينادى مناد : أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . أن يولى كل أناس منكم ما كانوا يعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلاً من ربكم ؟ قالوا : بلى . قال : فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ،

<sup>(</sup>١) شاخصة أبصارهم : مرتفعة أجفانها إلى فوق مع تحديد النظر والانزعاج ، وينزل الله عز وجل فى ظلل من الغمام : أى ينزل عذابه .

ويقولون: في الدنيا. قال: فينطلقون، ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون فمنهم من ينطلق إلى الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر والأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون ، قال : ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى عليه السلام ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير ، ويبقى محمد عَلَيْكُ وأمته ، قال فيتمثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول : مالكم لا تنطلقون كانطلاق الناس فيقولون إن لنا لإلهاً ما رأيناه فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه ، قال : فيقول ماهي ؟ فنقول يكشف عن ساقه قال : فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخر كل من كان نظره ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر(١) يريدون السجود فلا يستطيعون، ﴿وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون مُ ثم يقول ارفعوا رءوسكم فيرفعون رءوسهم ، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطي نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يعطى مثل النخلة بيده ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدميه يضيء مرة ويطفأ مرة فإذا أضاء قدم قدمه وإذا طفيء قام(٢) قال والرب تبارك وتعالى أمامهم يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف . قال : فيقول مروا فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرفة العين ، ومنهم من يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كالسحاب ، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب ، ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الفرس ومنهم من يمر كشد الرحل حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه ، يجثو على وجهه ويديه ورجليه ، تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليها فقال: الحمد لله فقد أعطاني الله ما لم يعط أحداً إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها قال : فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود عليه ريح أهل الجنة وألوانهم فيرَى ما في الجنة من خلل : رب أدخلني الجنة فيقول الله أتسأل الجنة ؟ وقد نجيتك من النار ؟ فيقول رب اجعل بيني وبينها حجاباً لا أسمع حسيسها(٣) قال فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو فيه إليه حلم. فيقول: رب أعطني ذلك المنزل فيقول له لعلك إن أعطيتكه الباب تسأل غيره فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره ، وإني منزل أحسن منه ؟ فيعطى فينزله ويرى أمام ذلك

<sup>(</sup>١) صياصي البقر : قرونها وأحدها صيصية بالتخفيف .

<sup>(</sup>۲) قام : وقف . (۲) عسیسها : صوتها .

منزلا كأن ماهو فيه إليه حلم قال : رب أعطني ذلك المنزل فيقول الله تبارك وتعالى فلعلك أن أعطيتكه تسأل غيره فيقول: لا وعزتك يارب وأنى منزل يكون أحسن منه فيعطاه وينزله ثم يسكت فيقول الله جل ذكره : مالك لا تسأل ؟ فيقول : رب قد سألتك حتى قد استحييتك وأقسمت حتى استحييتك فيقول الله جل ذكره ألم ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها فيقول أتهزأ بى وأنت رب العزة فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله، قال: فرأيت عبد الله ابن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك فقال له رجل ياأبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا الحديث مراراً ، كلما بلغت هذا المكان ضحكت قال : إني سَمِعت رسول الله عَلَيْكُ يحدث هذا الحديث مراراً كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه «قال: فيقول الرب جل ذكره: لا ولكنى على ذلك قادر . سل فيقول : ألحقنى بالناس فيقول الحق بالناس قال فينطلق يرمل(١) في الجنة إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجداً فيقال له: ارفع رأسك مالك ؟ فيقول : رأيت ربي أو تراءى لي ربي فيقال له : إنما هو منزل من منازلك قال: ثم يلقى رجلاً فيتهيأ للسجود له، فيقال له: مه(٢) فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة فيقول إنما أنا خازن من حزانك وعبد من عبيدك تحت يدى ألف قهرمان (٢) على مثل ما أنا عليه قال فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر . قال وهو من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها(٤) ومفاتيحها منها. تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها سبعون باباً كل باب يفضى إلى جوهرة خضراء مبطنة كل جوهرة تفضى إلى جوهرة على غير لون الأخرى فى كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف<sup>(۰)</sup> أدناهن حمراء<sup>(۱)</sup> حوراء عيناء عليها سبعون حلة يرى خ ساقها من وراء حللها كبدها مرآته وكبده مرآتها إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينيه سبعين ضعفاً عما كانت قبل ذلك فيقول لها والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفاً ، وتقول له : وأنت ازددت في عيني سبعين ضعفاً فيقال له أشرف<sup>(٧)</sup> فيشرف فيقال له ملكك مسيرة مائة عام ينفذه بصرك» قال فقال عمر: ألا تسمع ما يحدثنا ابن

<sup>(</sup>١) يرمل : يسير مسرعاً هازاً كتفيه . (٢) مه : كف .

<sup>(</sup>٣) الوكيل والحازن ، والحافظ لما تحت يده ، والقام بأمور الرجل بلغة الفرس .

<sup>(</sup>٤) الإغلاق جمع غلق : ما يغلق به الباب . (٥) الوصائف جمع وصيفة : الأمة .

<sup>(</sup>٦) حمراء : بيضاء اللون ، وحوراء : شديدة بياض العين شديدة سوادها ، وعينا : حسنة العين واسعتهما .

<sup>(</sup>٧) أشرف: اطلع من ارتفاع.

أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلاً ، فكيف أعلاهم ؟ قال ياأمير المؤمنين مالا عين رأت ولا أذن سمعت إن الله جل ذكره خلق داراً جعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة ثم قال كعب : ﴿ فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ . قال : وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه ثم قال : من كان كتابه في عليين نزل في تلك الدار التي لم يرها أحد حتى إن الرجل من أهل عليين (١) ليخرج فيسير في ملكه فلا تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه . فيستبشرون لريحه فيقولون : واهاً(١) لهذا الريح هذا ريح رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه . قال ويحك ياكعب إن هذه القلوب قد استرسلت (١) فاقبضها فقال كعب : إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقرب ولا نبى مرسل إلا خر لركبتيه حتى إن إبراهيم خليل الله ليقول رب نفسي نفسي حتى لو كان لك عمل سبعين نبياً إلى عملك لظننت أنك لا تنجو ١٠ .

(رواه كله الطبراني من طرق . ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة ( مجمع الزوائد + 10 من طرق . و + 10 من طرق .

# خطبته في عظم شفاعته عليه

011

عن جابر بن عبد الله قال: كان لآل رسول الله عَلَيْكُ خادم تخدمه يقال لها برة فلقيها رجل فقال: يابرة غطى شعيفاتك (٤) فإن محمداً عَلَيْكُ لن يغنى عنك من الله شيئاً ، فأخبرت النبي عَلَيْكُ فخرج يجر رداءه محمرة وجنتاه ، وكنا معشر الأنصار نعرف غضبه بجر ردائه ، وحمرة وجنتيه فأخذنا السلاح ثم أتيناه ، فقلنا: يارسول الله مرنا بما شئت ، فوالذي بعثك بالحق لو أمرتنا بأمهاتنا وآبائنا وأولادنا لأمضينا قولك فيهم ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «من أنا؟» قلنا: أنت رسول الله ، فقال: « نعم ، ولكن من أنا؟ » فقلنا: أنت محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد مناف ، قال: «أنا سيد ولد آدم ولافخر، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر

<sup>(</sup>١) عليين : أعلى مكان في الجنة . (٢) واها : عجباً .

 <sup>(</sup>٣) استرسلت : سكنت وأطمأنت إلى ما تحدث به ، فاقبضها : حتى يقل اطمئنانها فتجتهد في طاعة ربها .
 (٤) شعيفاتك : ذوائب شعرك .

وأول داخل الجنة ولا فخر ، مابال قوم يزعمون أن رحمى لا ينفع ليس كما زعموا إنى لا أشفع وأشفع حتى إن إبليس ليتطاول في الشفاعة ».

(رواه الطيراتي في الأوسط ورجاله وتقوا على ضعف كثير في عبيد الله بن إسحق العطار ، والقاسم بن محمد ابن عقيل)

## شفاعته في تعجيل الحساب لأمته عليه

010

عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلِيْكِة: « يوضع للأنبياء منابر من نور يجلسون عليها ، ويبقى منبرى لا أجلس عليه أو لا أقعد عليه قائم بين يدى ربى مخافة أن يبعث بى إلى الجنة . وتبقى أمتى بعدى فأقول يارب أمتى أمتى فيقول الله عز وجل يامحمد ما تريد أن أصنع بأمتك ؟ قال يارب تعجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون فمنهم من يدخل الجنة برحمته ، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتى فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكاً (٢) برجال قد بعث بهم إلى النار حتى إن مالكاً خازن النار ليقول: يامحمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة (٢) » .

(رواه الطبراتي في الكبير والأوسط وفيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف. ( مجمع الزوائد ج ١٠ ص

#### بعدأ لمن بدل وسحقا

017

كانت أم سلمة رضى الله عنها تحدث أنها سمعت النبى عَلَيْكُ يقول على المنبر وهي تمتشط: أيها الناس فقالت: لماشطتها لفي رأسي، قالت: فقالت: فديتك إنما يقول أيها الناس، قلت: ويحك أولسنا من الناس، فلفت رأسها وقامت في حجرتها فسمعته يقول: ﴿ أيها الناس بينها أنا على الحوض جيء بكم زمراً (أ) فتفرقت بكم الطرق فناديتكم ألا هلموا إلى الطريق فناداني مناد من بعدى فقال إنهم قد بدلوا من بعدك فقلت ألا سحقاً ألا سحقاً ")

(مسند الإمام أحمد ج ٦ ص ٢٩٧)

<sup>(</sup>١) أشفع: تقبل شفاعتي . (٢) الصكاك: الكتب . (٣) نقمة: عقوبة .

<sup>(</sup>٤) زمراً : جماعات متفرقة واحده زمرة . ﴿ وَمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللّ

#### أهل الجنة والنار لايزاد عليهم

عن على قال: صعد رسول الله على النبر، فحمد الله وأثنى عليه وقال: وكتاب كتبه الله فيه أهل الجنة بأسمائهم وأنسابهم مجمل عليهم (١) لا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم إلى يوم القيامة صاحب الجنة مختوم بعمل أهل الجنة، وصاحب النار مختوم بعمل أهل الله النار. وإن عمل أى عمل وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء. حتى يقال: ما أشبه بهم بل هو منهم. وتدركهم السعادة فتستنقذهم. وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة. حتى يقال: ما أشبه بهم بل هو منهم. ويدركهم الشقاء. من كتبه الله سعيداً في أم الكتاب لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعمل يسعده قبل موته ولو بفواق ناقة (١). ثم قال: الأعمال بخواتيمها، الأعمال بخواتيمها، الأعمال بخواتيمها،

(٢١٣ لا م رواه الطيراتي في الأوسط، وفيه حماد بن واقد الصفار وهو ضعيف)

# من هم أهل الجنة ، وأهل النار

٨٤٥

عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال ذات يوم في خطبته: « ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا . كل مال نحلته (أ) عبداً حلال ، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم (أ) ، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم (أ) عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم (أ) ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً ، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم (أ) عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ، وقال : إنما بعثتك لأبتليك (أ) وأبتلي بك وأنزلت عليكم كتاباً لا يغسله الماء (أ) تقرؤه نائماً ويقظان وأن الله أمرني أن أحرق (١) قريشاً فقلت

<sup>(</sup>١) مجمل عليهم : احصوا واجمعوا . ﴿ ﴿ ﴾ فواق الناقة : الزمن بين الحلبتين .

<sup>(</sup>٣) كل مال نحلته : أعطيته بسبب زراعة أو صناعة أو وظيفة .

<sup>(4)</sup> مستعدين للهداية . (5) انتقلت بهم للباطل . (4) غضب عليه غضباً شديداً . (4)

 <sup>(</sup>٦) كالبحيرة والسائبة والوصيلة .
 (٨) لا خبرك هل تقوم بأعباء الرسالة أم لا ؟ وابتلى بك الناس هل يؤمنون أم يكفرون؟ .

 <sup>(</sup>٩) كتاية عن حفظه .

<sup>(</sup>١٠) بإسماعهم القرآن الذي هو عليهم كالصواعق .

رب إذاً يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة (١) قال استخرجهم كما أخرجوك واغزهم نغزك (٢) وأنفق فسننفق عليك ، وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله (٣) وقاتل بمن أطاعك من عصاك قال : وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم . وعفيف متعفف ذو عيال (١) . وأهل النار خمسة . الضعيف الذى (٥) لا زبر له الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلا ولا مالا ، والخائن الذى لا يخفى (١) له طمع وإن دق إلا خانه ، ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك (٧) وذكر البخل أو الكذب (٨)،

(رواه مسلم التاج ج ٥ ص ٧٩)

# ما أعمق النار ، وأفسح الجنة

019

عن خالد بن عمير قال خطب عتبة بن غزوان فقال : خطبنا رسول الله عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم (٥) وولت حذاء ، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة (١٠) الإناء يتصابها صاحبها ، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها ، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوى فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعراً ، والله لتملئونه، أفعجبتم ، والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصارع (١١) الجنة مسيرة أربعين عاماً ولياتين عليه يوم كظيظ الزحام .

ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله عَلِيْكُ ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا ، وإنني التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد فائتزر بنصفها ، وائتزرت بنصفها . فما أصبح منا أحد اليوم إلا أصبح أمير مصر من الأمصار ، وإنى أعوذ بالله أن أكون

(٧) كافزك : تعنك . (٣) من مدد السماء .

(٦) يخفى : يظهر له شيء وإن كان قليلا . (٧) كناية عن استمرار خيانته .

(٩) بصرم: انقطاع. (١٠) الصبابة: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإثاء.

(11) المصارع: جمع مصراع وهو أحد غلقي الباب وهما مصراعات إلى اليمين وإلى اليسار.

<sup>(</sup>١) يشد خوه فيتركوه مكسوراً كالحبزة .

<sup>(</sup>٤) يكد عليهم ولا يشكو ولا يسأل .

 <sup>(</sup>٨) قولا وفعلا نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل ، ونسأله الجنة وأخلاق أهلها إنه على
 كل شيء قدير .

فى نفسى عظيماً وعند الله صغيراً ، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون عاقبتها ملكاً وستبلون أو ستخبرون الأمراء بعدنا » .

(مسند الإمام أحمد ج ٤ ص ١٧٤)

#### الجنة بفضل الله

00.

عن جابر رضى الله عنه قال : خرج علينا رسول الله عَلَيْظُ فَقَال : ﴿ حَرْجَ من عندى خليلي جبريل عليه السلام آنفاً (١) فقال : يامحمد عَلَيْكُ : والذي بعثك بالحق إن لله عبداً من عباده عبد الله خمسمائة سنة على رأس جبل في البحر عرضه وطوله ثلاثون ذراعاً في ثلاثين ذراعاً ، والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية ، وأخرج له عيناً عذبة بعرض الإصبع تفيض بماء عذب فيستنقع<sup>(٥)</sup> في أسفل الجبل ، وشجرة رمان تخرج له في كل ليلة رمانة . يتعبد يومه فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ، ثم قام لصلاته ، فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجداً . وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا حتى يبعثه الله ، وهو ساجد قال ففعل فنحن نمر عليه إذا هبطنا ، وإذا عرجنا فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدى الله . فيقول له الرب : أدَّخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول ربى بل بعملي فيقول الله قايسوا عبدى بنعمتي عليه وبعمله فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه فيقول ، أدخلوا عبدى النار فيجر إلى النار . فينادى رب برحمتك أدخلني الجنة ، فيقول ردوه فيوقف بين يديه فيقول: ياعبدي من خلقك ، ولم تك شيئاً فيقول: أنت يارب فيقول من قواك لعبادة خمسمائة سنة فيقول أنت يارب فيقول: من أنزلك في جبل وسط اللجة ، وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح ، وأخرج لك كل ليلة رمانة ، وإنما تخرِج مرة في السنة ، وسألته أن يقبضك ساجداً ففعل فيقول أنت يارب قال فذلك برحمتي ، وبرحمتي أدخلك الجنة . أدخلوا عبدي الجنة فنعم العبد كنت ياعبدى فأدخله الله الجنة قال جبريل: إنما الأشياء برحمة الله يامحمد عَلِيْكُم ، . (رواه الملكم ، وقال صحيح الإسناد الترغيب والترهيب ج ٤ ص ١٣٧)

<sup>(</sup>١) آنفاً: قريباً . (٢) يستقع: يجمع .

#### صفة الجنة

عن كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله عَلَيْكُمْ : « ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر (١) لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ ، وريحانة تهتز وقصر مشيد ، ونهر مطرد (٢) وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ، ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة ، وحبرة ونعمة في مجلة عالية بهية ، قالوا: نعم يارسول الله نحن المشمرون لها . قال : «قولوا: إن شاء الله» فقال القوم : إن شاء الله .

(رواه ابن ماجة وابن أبى الدنيا والبزار وابن حبان فى صحيحه والبيهقى) ( الترغيب والترهيب ج ٤ ص ١٨٨)

#### آخر من يدخل الجنة

204

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « إنى لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها أو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة – رجل يخرج من النار حبواً فيقول الله عز وجل له : اذهب فادخل الجنة ، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى ، فيرجع فيقول : يارب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل له : اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يارب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل له : اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الذنيا فيقول : أتسخر بى أو تضحك بى وأنت الملك ، فقال فلقد رأيت رسول الله عليه ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ، نواجذه : أضراسه .

(رواه البخارى ومسلم)

#### صفة بخول أهل الجنة

۳۵٥

عن على رضى الله عنه أنه سأل رسول الله عَيْنِ عن هذه الآية : ﴿ يُوم نحشر المتقينَ الله عن على رضى الله عنه أنه سأل رسول الله ما الوفد إلا ركب . قال :

(١) لا خطر لها : لا مثل . (٧) مطرد : سائل

النبي عَلَيْكُ : « والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق(١) بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب ، شرك نعالهم نور يتلألآ ، كل خطوة منها مثل مد البصر ، وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب ، وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم بنضرة النعيم ، وإذا توضئوا من الأخرى لم تشعث أبشارهم أبداً فيضربون الحلقة بالصفيحة فلو سمعت طنين الحلقة ياعلى ، فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة ، فتبعث قيمها فيفتح له الباب فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجداً مما يرى من النور والبهاء فيقول : أنا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعه فيقفو أثره فيأتى زوجته فتستخفها العجلة ، فتخرج من الخيمة فتعانقه ، وتقول أنت حبى وأنا أحبك ، وأنا الراضية فلا أسخط أبداً ، وأنا الناعمة فلا أبؤس أبداً . وأنا الخالدة فلا أظعن أبداً ، فيدخل بيتاً من أساسه إلى سقفه مائة ألف ذراع مبنى على جندل<sup>(۱)</sup> اللؤلؤ والياقوت طرائق حمر ، وطرائق حضر وطرائق صفر ما منها طريقة تشاكل صاحبتها فيأتى الأريكة فإذا عليها سرير على السرير سبعون فراشاً على كِل فراش سبعون زوجة ، على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الحلل يقضى جماعهن في مقدار ليلة ، تجرى من تحتهم أنهار مطردة . أنهار من ماء غير آسن(٢) صاف ليس فيه كدر ، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل ، . وأنهار من خمر لذة للشاربين ، لم تعصره الرجال بأقدامها . وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من بطون الماشية فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع أجنحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا ثم تطير ، فتذهب وفيها ثمار متدلية إذا اشتهوها انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاءوا إن شاء قائماً ، وإن شاء متكتأ وذلك قوله : ﴿ وجني الجنتين دان ﴾ وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ »

(رواه ابن أبى الننيا في كتاب صفة الجنةعن الحارث وهو الأعور مرفوعاً ورواه أيضاً موقوفاً عن عاصم بن ضمرة عن على بنحوه وهو أصح وأشهر . الترغيب والترهيب ج ٤ ص ١٧٨)

# أول زمرة تدخل الجنة

001

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : « أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا (١) بنوق: ابل . (٧) الجندل: الحجر . (٣) آسن: متغير .

يتغوطون ، آنيتهم فيها الذهب ، أمشاطهم من الذهب والفضة ، ومجامرهم الألوة (١) ورشحهم المسك ، لكل واحد منهم زوجتان ، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن ، لا اختلاف بينهما ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشياً » .

وعنه قال: قال رسول الله عَيْقَالَهُ: « يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بيضاً (حفاداً ) مكحلين أبناء ثلاثة وثلاثين . وهم على خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع » (رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني . الترغيب والترهيب ج ؛ ص ١٨٠)

# أهل المؤمن في الجنة

000

عن أبى موسى رضى الله عنه أن النبى عَلَيْكُ قال : « إن للمؤمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها فى السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن ولا يرى بعضهم بعضاً » .

(رواه البخارى ومسلم)

#### لاموت في الجنة ولاداء

202

عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْ قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادى مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً ، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً ، وإن لكم أن تنعموا فلا تهرموا أبداً ، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً » .

(رواه مسلم)

#### ۷۵۵

# صفة جهنم

عن عمر بن الخطاب قال : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عَيْظِيمُ في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه . فقام إليه النبي عَيْشِهُ فقال : « ياجبريل مالى أراك متغير اللون . فقال : ما جئتك حتى أمر الله عز وجل بمفاتيح النار ، فقال رسول

<sup>(</sup>١) المجامر جمع مجمريضم الميم : ما يتبخر به ، والألوة : العود أى إن بخورهم العود .

الله عَلَيْكُ : ياجبريل صف لى النار ، وانعت لى جهنم . فقال جبريل عليه السلام : إن الله تبارك أمر بجهنم فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت . ثم أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة ، لا يضيء شررها ، ولا يطفأ لهيبها ، والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعاً من حره . والذي بعثك بالحق لو أن خازناً من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا ، فنظروا إليه لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه ، ومن نتن ريحه . والذي بعثك بالحق لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النَّار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لارفضت<sup>(١)</sup> وما تقارت حتى تنتهي إلى الأرض السفلي، فقال رسول الله عَيْلِيُّهُ: «حسبي ياجبريل لا ينصدع قلبي فأموت » قال فنظر رسول الله عَلِيُّكُم إلى جبريل وهو يبكي فقال : « تبكي ياجبريل وأنت من الله بالمكان الذي أنت به القال ومالي لا أبكي ؟ أنا أحق بالبكاء لعلى أبتلي بما ابتلي به إبليس فقد كان من الملائكة . وما أدرى ، لعلي أبتلي بمثل ما ابتلي به هاروت وماروت . قال فبكى رسول الله عَلِيُّكُ وبكى جبريل عليه السلام ، فمازالا يبكيان حتى نوديا أن ياجبريل ويامحمد إن الله عز وجل قد أمنكما أن تعصياه فارتفع جبريل عليه السلام ، وخرج رسول الله عَلِيْكُ فمر بقوم من الأنصار يضحكون ويلعبون ، فقال: «أتضحكون ووراءكم جهنم ، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ، ولبكيتم كثيراً ، ولما أسغتم الطعام والشراب ، ولجرجتم إلى الصعدات(٢) تجأرون(٣) إلى الله عز وجل، فنودى يامحمد ، لا تقنط عبادى ، إنما بعثتك ميسراً ، ولم أبعثك معسراً . فقال رسول الله عليه : «سددوا(٤) وقاربوا »

(رواه الطبراني في الأوسط وفيه سلام طويل وهو مجمع على ضعفه مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٣٨٦)

#### جهنم تطلب أزواجها

۸۵۵

عن أبى سعد قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: « إذا جمع الله الناس في صعيد (٥) واحد يوم القيامة أقبلت النار تركب بعضها بعضاً (٢)، وحزنتها يكفونها.

<sup>(</sup>١) أرفضت : تفرقت . (٢) الصعدات : الطرق جمع صعد جمع صعيد .

<sup>(</sup>٣) تجأرون : ترفعون صوتكم مستغيثين .

<sup>(</sup>٤) سددوا وقاربوا : اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة وهو القصد في الأمر والعدل فيه .

<sup>(</sup>a) الصعيد : المرتفع من الأرض . (٦) بعضها أثر بعض .

وهى تقول: وعزة ربى ليخلين بينى وبين أزواجى (١) أو لأغشين الناس عنقاً (١) واحدة ، فيقولون: ومن أزواجك ؟ فتقول: كل متكبر جبار فتخرج لسانها فتلتقطهم من بين ظهرانى الناس ، فتقذفهم فى جوفها ثم تستأخر ثم تقبل يركب بعضها بعضاً ، وخزنتها يكفونها وهى تقول وعزة ربى ليخلين بينى وبين أزواجي أو لأغشين الناس عنقاً واحدة ، فيقولون: ومن أزواجك ؟ فتقول: كل جبار كفور فتلتقطهم بلسانها ، من ظهرانى الناس فتقذفهم فى بجوفها ثم تستأخر، ثم تقبل يركب بعضها بعضاً ، وخزنتها يكفونها . وهى تقول : وعزة ربى ليخلين بينى وبين أزواجني أو لأغشين الناس عنقاً واحدة . فيقولون ومن أزواجك ؟ فتقول كل جبار فخور ، فتلتقطهم بلسانها ، فتقذفهم فى جوفها ثم تستأخر ويقضى الله بين العباد » .

(رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا إلا أن ابن إسحق مدلس ج ١٠ م ص ٢٩٢)

# أنواع العذاب في جهنم

004

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه أن بفرس يجعل كل عطو منه أقصى بصره ، فسار وسار معه جبريل عليه السلام ، فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان . فقال يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء المجاهدون في سبيل الله ، تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف ، وما أتفقوا من شيء فهو يخلفه ، ثم أتى على قوم ترضخ (٢) رءوسهم بالصخر، كلما رضخت عادلت كما كانت ، ولا يفتر (٤) عنهم من ذلك شيء . قال ياجبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين تثاقلت رءوسهم عن الصلاة . ثم أتى على قوم على أدبارهم رقاع ، وعلى أقبالهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع والزقوم ورضف جهنم (٥)، قال ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله . وما الله بظلام للعبيد . ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع الله . وما الله بظلام للعبيد . ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع عليه أمانة للناس لا يستطيع أداءها ، وهو يريد أن يزيد عليها . ثم أتى على قوم عليه أمانة للناس لا يستطيع أداءها ، وهو يريد أن يزيد عليها . ثم أتى على قوم

<sup>(</sup>١) أزواجي : أهلي . ﴿ ﴿ ﴾ عنق النار : قطعة منها ، والمراد أغشاهم كلي.

<sup>(</sup>٣) ترضخ : تدق وتكسر . (٤) يفتر : يخفف .

<sup>(</sup>٥) الضريع : نبت بالحجاز له شوك كبار ، ويسمى الشيرق والزقوم : شجرة تخرج في أصل الحجيم طلعها كأنه رءوس الشياطين ، ورضف جهنم : حجارتها الحامية واحدها رضفة

تقرض(١) شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء . قال : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : خطباء الفتنة . ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم فيريد الثور أن يدخل من حيث خرج، فلا يستطيع. قال: ماهذا ياجبريل ؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها ، فلا يستطيع ثم أتى على واد فوجد ريحاً طيبة ووجد ريح مسك مع صوت فقال ما هذا ؟ قال : صوت الجنة يقول : يا رب ائتنى بأهلى وبما وعدتنی ، فقد کثر غرسی ، وحریری ، وسندسی<sup>(۲)</sup>، وإستبرق ، وعبقریی ، ومرجانی وفضتی ، وذهبی وأكوایی، وصحافی ، وأباریقی ، وفواكهی ، وعسلی ومائي ، ولبني وخمري ، ائتني بما وعدتني . قال : لك كل مسلم ومسلمة ، ومؤمن ومؤمنة ، ومن آمن بي وبرسلي ، وعمل صالحاً ،و لم يشرك بي شيئاً ، و لم يتخذُّ من دونی أنداداً ، فهو آمن ومن سألنی أعطيته ، ومن أقرضنی جزيته ، ومن توكل على كفيته ، إنى أنا الله لا إله إلا أنا ، لا خلف لميعادى : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ، ﴿ تبارك الله أحسن الحالفين ﴾ . فقالت : قد رضيت . ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراً ، فقال : يا جبريل ماهذا الصوت؟ قال : هذا صوت جهنم تقول : يارب ائتنی بأهلی، وبما وعدتنی، فقد کثرت سلاسلی، وأغلالی، وسعیری، وحميمي ، وغساقي ، وغسليني (٢)، وقد بعد قعرى، واشتد حرى، ائتني بم وعدتني. قال: لك كل مشرك ومشركة وخبيث وخبيثة ، وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت: رضيت ».

(رواه البزار عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره ، الترغيب والترهيب ص ١٦٠ ج ٤)

## أستغاثة أهل جهنم

٥٦.

عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُ « يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ماهم فيه من العذاب ، فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا

رم) عوم المسلم : مارق من الديهاج ، والإستبرق : ما غلظ منه ، والعبقرى : البسط الموشية أو الطنافس المشاد .

(٣) الأغلال: القيود والسعير: البار، والحميم: الماء الحار، والغساق: ما يسيل من صديد أهل النار وغسالتهم، وقيل: ما يسيل من حموعهم، وقيل: الزمهرير، والغسلين: ما انغسل من لحوم أهل النار وصديدهم.

يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة(١) فيذكرون أنهم يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب ، فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد ، فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم ، فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم ، فيقولون : ادعوا خزنة جهنم . فيقولون : ﴿ أَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُم رَسَلُكُم بِالبِّينَاتِ قَالُوا : بلي . قالوا : فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال(٢) ﴾ قال : فيقولون : ادعوا مالكا ، فيقولون : ﴿ يَا مَالُكُ لِيقَضَ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ قال : فيجيبهم ﴿ إِنَّكُم مَا كُنُونَ ﴾ قال الأعمش : نبئت أن بين دعائهم ، وبين إجابة مالك إياهم ألف عام ، قال : فيقولون : ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم . فيقولون : ﴿ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ﴾ قال : فيجيبهم ﴿ اخسئوا فيها ولا تكلمون ﴾ قال: فعند ذلك يئسوا من كل خير، وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة (رواه الترمذي والبيهقي . الترغيب والترهيب ج ؛ ص ١٧٣) و الويل<sup>(٣)</sup>»

# أربعة يزاد بهم عذاب أهل النار

071

عنَّ شفي بن مانع الأصبحي أن رسول الله عَلَيْكُمَّقَالَ : ﴿ أَرْبِعَهُ يُؤْدُونَ أَهُلِ النَّارِ على ما بهم من الأذي يسعون ما بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور(١)، يقول بعض أهل النار لبعض : ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى. قال : فرجل مغلق عليه تابوت من جمرة ، ورجل يجر أمعاءه ، ورجل يسيل فوه قيحاً ودماً ، ورجل يأكل لحمه، فيقال لصاحب التابوت : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذي فيقول : إن الأبعد قد مات ، وفي عنقه أموال الناس. ثم يقال للذي يجرُ أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذي . فيقول : إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول منه . ثم يقال للذي يسيل فوه قيحاً ودماً : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذي فيقول: أن الأبعد كان ينظر إلى كلمة فيستلذها كما يستلذ الرفث . ثم يقال للذي يأكل لحمه : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى . فيقول : إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشى بالنميمة ، ﴿ رواه ابن أبي البنيا في نكتاب الصمت وفي نم الغيبة ، والطيراني في الكبير بإسناد لين وأبو نعيم . الترطيب والترهيب ۾ ۽ ص ٢٠١ )

<sup>(</sup>٢) جلال : حياع . (١) الغصة : شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج . (٣) الرَّقيرِ : تردَّد النَّفْس حتى تنتفخ منه العبلوع ، والحسرة : الغم على ما قاته والنهم عليه ، والويل :

#### صنفان من أهل النار

معهم سياط كأذناب البقر ، يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات ماثلات رعوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » . (رواه مسلم بسند صحيح)

# خطبته يَهِيَّةِ في مرض موته - إذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله

977

قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: خرج علينا رسول الله عَلَيْكُ كالمودع فقال: ﴿ أَنَا محمد النبى الأمى ، أنا محمد النبى الأمى ، أنا محمد النبى الأمى ، ولا نبى بعدى ، أوتيت فواتح الكلم (١) وخواتمه وجوامعه ، وعلمت كم خزنة النار ، وحملة العرش ، وتجوز بى (١) وعوفيت ، وعوفيت أمتى ، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم ، فإذا ذهب بى فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله ، وحرموا حرامه ، فيكم ، فإذا ذهب بى فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله ، وحرموا حرامه ،

#### ىنعى نفسه ﷺ

071

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ ( والذى نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ، ولا يرانى ثم لأن يرانى أحب إليه من أهله وماله معهم ، فأولوه على أن عَلَيْكُ نعى نفسه إليهم وعرفهم بما يحدث بعده من تمنى لقائه عند فقدهم ما كانوا يشاهدون من بركاته صلوات الله عليه وسلامه »

(أخرجه الشيخان وهذا لفظ مسلم)

وعن حذیفة رضی الله عنه قال: قال رسول الله عَلَیْكُ : « إنی لا أدری ما قدر بقائی فیكم ، فاقتدوا باللذین من بعدی ، وأشار إلی أبی بكر ، وعمر رضی الله عنهما ، واهتدوا بهدی عمار<sup>(۳)</sup> ، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه » .

(أخرجه الترمذي)

 (١) فواتح الكلم: ما يسر له من البلاغة ومحاسن العبارت التي عجز عنها سواه، وخواتمة: نهاياته الفائقة في الحسن ، وجوامعه : ألفاظه القليلة الكثيرة المعالى .

(۲) تجوزنی : خفف عنی .

وعن أنس قال عَلَيْكُ لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: « هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآحرين إلا النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ». (أخرجه الترمذي)

#### خطبته يطلب مطالبته بما عليه علية

عن الفضل بن عباس قال: جاءني رسول الله عَلَيْكُ فخرجت إليه، فوجدته موعوكاً<sup>(۱)</sup> قد عصب رأسه فقال : « خذ بيدي يا فضل ، فأخذت بيده حتى جلس على المنبر ثم قال: ناد في الناس فاجتمعوا إليه. فقال: أما بعد أيها الناس فإنى أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، وإنه قد دنا منى خفوق<sup>(٢)</sup> من بين أظهركم ، فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد<sup>(١٣)</sup> منه ، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي ، فليستقد منه ، ومن أخذت له مالا فهذا مالي ، فليأخذ منه ، ولا يخش الشحناء(٤) من قبلي فإنها ليست من شأني . إلا وإن أحبكم إلى من أخذ منى حقاً . إن كان له أو حللني (٥) فلقيت ربى ، وأنا طيب النفس ، وقد أدرى أن هذا غير مغن عني حتى أقوم فيكم مراراً ثم نزل فصلي الظهر .. ثم رجع فجلس على المنبر فعاد لمقالته الأولى ، فادعى عليه رجل بثلاثة دراهم فأعطاه عوضها ثم قال : أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده ، ولا يقل فضوح(١) الدنيا . ألا وإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة ثم صلى على أصحاب أحد ، واستغفر لهم ثم قال : إن عبداً خيره الله بين الدنيا ، وبين ما عنده ، فاختار ما عنده فبكي أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بأنفسنا وآبائنا ».

(الجمهرة: (١٠/١) ، الطبي: (١٩١/٢)، الكامل لابن الأثير (١٥٤/١))

# خطبته فيه يوصى بالأنصار

077

٥٢٥

حمد الله وأثنى عليه وقال : « أيها الناس بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم عَلِيْكُ هَلَ خَلَدَ نِبَى قَبْلِي فَيْمِن بَعْثُ إِلَيْهِ فَأَخَلَدُ فَيْكُمُ ؟ أَلَا وَإِنِّي لَا حَقَّ بَرَبِي ، وإنكم (١) الوعك : الحمى ، وقيل : المها .

(٢) خفوق : غياب بالموت . (٣) فليستقد : فليقتص . (٥) حللني : سامحني .

(٤) الشحناء من قبلي : العداوة من جهتي .

(٦) الفضوح بضم الفاء: الفضيحة انكشاف للعيوس.

V حقون بی ، فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراً ، وأوصى المهاجرين (') فيما بينهم ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ والعصر (۲) إن الإنسان لفى خسر (۳) ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق (4) تواصوا بالصبر (9) ﴾ وإن الأمور تجرى بإذن الله ، ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله ، فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد ، ومن غالب الله غلبه ، ومن خادع الله (۱) خدعه ، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ، وتقطعوا أرحامكم ، وأوصيكم بالأنصار خيراً ، فإنهم الذين تبوءوا (۲) الدار ، والإيمان من قبلكم ، أن تحسنوا إليهم ، ألم يشاطروكم في الثيار ؟ ألم يوسعوا لكم في الديار ؟ ألم يؤثروكم (۱) على أنفسهم وبهم الخصاصة ؟ . ألا فمن ولى أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم ، وليتجاوز عن مسيئهم . ألا ولا تستأثروا عليهم (۱) . ألا وإني فرط لكم (۱) وأنتم لا حقون بي ، إلا فإن موعدكم الحوض . ألا فمن أحب أن يرده على غداً فليكفف يده ولسانه إلا فإن موعدكم الحوض . ألا فمن أحب أن يرده على غداً فليكفف يده ولسانه إلا فيما ينبغي ﴾ .

# خطبته في أن الله خيره بين الموت والحياة

977

عن أبي سعيد رضى الله عنه قال: خطب رسول الله عليه الناس فقال: « إن الله تعالى خير عبداً بين الدنيا ، وبين ما عنده ، فاختار ما عنده ، فبكى أبو بكر رضى الله عنه ، فعجبنا لبكائه أن يخبر عليه عن عبد خير ، فكان عليه هو المخير ، وكان أبو بكر رضى الله عنه هو أعلمنا فقال رسول الله عليه : إن من أمن الناس على في صحبته وماله أبا بكر رضى الله عنه ، ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربى لاتخذت أبا بكر رضى الله عنه خليلاً ، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر رضى الله عنه »

(أخرجه الشيخان والترمذي ، التيسير ج ٣ ص ٢٦٤)

<sup>(1)</sup> المهاجرون الأولون: من هجروا أموالهم وأولادهم إلى النبي ﷺ، وانقطعوا إلى ولم يرجعوا إلى شيء منها وقد انتهت بفتح مكة ولذا قال: لا هجرة بعد الفتح، وأما قوله: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، فالمراد هجرة الأعراب وغزوهم مع المسلمين أو هجرة المرء فرارا بدينه.

١) الدهر . (٤) في تجارته . (٤) أوصى بعضهم بعضاً به .

 <sup>(</sup>٥) على الطاعة وعن المصية . (٦) بإظهاره غير ما في بطنه من الكفر ، وخدعه : كشف أمره .
 (٧) تبوءوا: سكنوا، والدار : المدينة . (٨) يؤثروكم : يقدموكم عليهم ، والحصاصة : الفقر .

<sup>(</sup>۹) تولور: تنصوره والمار د المار عليه المار د المار د المار عليه المار د الما

## خطبته يحثهم على التعزى بمصيبتهم به

عن عائشة رضى الله عنها قالت : فتح رسول الله عَلِيْكُ باباً بينه وبين الناس أو كشف ستراً ، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر رضى الله عنه ، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم ورجاء أن يخلفه الله فيهم . فقال : « يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز(١) بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيرى ، فإن أحداً من أمتى لن يصاب بمصيبة بعدى أشد عليه من مصيبتى » . ( ابن ماجه والطيراني ج ١ ص ٢٥٠ )

# ١٩٩ خطبته يعرض بإمامة أبى بكر رضى الله عنه وجيش أسامة

خرج في يوم السبت عاشر ربيع الأول مشتملا قد طرح طرفي ثوبه على عاتقيه عاصباً رأسه بخرقة ، فأحدق(٢) الناس به وهو على المنبر فقال : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بَيِّدُهُ إنى لقائم على الحوض الساعة ثم تشهد واستغفر للشهداء الذين قتلوا بأحد، ثم قال: إن عبداً من عباد الله خَير بين الدنيا وبين ما عند الله ، فاختار العبد ما عند الله، فبكي أبو بكر رضي الله عنه ، فقال بأبي وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا ، وبأنفسنا وأموالنا . فقال : «على رسلك (") يا أبا بكر ، سدوا هذه الأبواب الشوارع (<sup>1)</sup> إلى المسجد إلا باب أبي بكر رضى الله عنه ، فإن آمن الناس على في صحبته ومباليه أبـو بكر رضى الله عنه ، فلو كنت متخذًا في الناس خليلا لا تخذت أبا بكر رضي الله عنه خليلاً ، ولكن أخوة الإسلام ومودته» فقال عمر رضي الله عنه : دعني يا رسول الله أفتح كوة (°) أنظر إليك حين تخرج إلى الصلاة . فقال: «لا أيها الناس» وكان باب أبي بكر رضى الله عنه في غربي المسجد . ثم ذكر أسامة بن زيد فقال : « أنفذوا بعث أسامة (١٠)» وكرر ذلك ثلاثاً « فلعمرى لئن قلتم ف إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبله ، وإنه والله لخليق للإمارة ، وأبوه من قبله ، وإن كان لمن أحب الناس إلى . ويروى أنه قال بعد ذكر الشهداء : «يامعشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون ، وأصبحت الأنصار لا تزيد هي على هيئتها التي هي عليها اليوم ،

<sup>(</sup>٣) رسلك : مهلك . (٢) أحدق : أحاط . (١) يتعز : يتصبر .

<sup>(</sup>٦) بعث : جيش . (٥) كوة : طاقة . (٤) الشوارع : المفتوحة .

وإن الأنصار عيبتي (١) التي أديت إليها ، ونعلى التي أطأ بها ، وكرشى التي آكل فيها فاحفظونى فيهم فأكرموا كريمم وأقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم، فقال رجل : يارسول الله ما بال أبواب أمرت بها أن تفتح ، وأبواب أمرت بها أن تغلق ؟ قال : (مناع الأسماع ج ١ص ٥٠٠)

# خطبته على الجامعة في مرض موته

٥٧.

عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: لما نزلت: ﴿ إِذَا جَاء نصر الله والفتح ﴾ . مرض رسول الله عَلِيكُ ، فما لبث لبث أن خرج إلى الناس يوم الخميس، وقد شد رأسه بعصابة فرقي المنبر، وجلس عليه مصفر الوجه تدمع عيناه ثم دعا ببلال بأن ينادى في المدينة أن اجتمعوا لوصية رسول الله عَلَيْكُ فإنها آخر وصية لكم ، فنادى بلال ، فاجتمع صغيرهم وكبيرهم وتركوا أبواب بيوتهم مفتحة وأسواقهم على حالها حتى خرجت العذاري من خدورهن ليسمعوا وصية رسول الله عليه حتى غص المسجد بأهله والنبي عليه يقول: ووسعوا لهن وراءكم، ثم قام النبي عَلِيْكُ يبكى لله ويسترجع ، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على الأنبياء ، وعلى نفسه عليهم الصلاة السلام . ثم قال : ﴿ أَنَا مُحمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم العربي الحرمي المكي الذي لا نبي بعدي . أيها الناس اعلموا أن نفسي قد نعيت وحان فراقي من الدنيا ، واشتقت إلى لقاء ربي فواحزناه على فراق أمتى . ماذا يقولون من بعدى اللهم سلم سلم أيها الناس. اسمعوا وصيتى وعوها واحفظوها ، وليبلغ الشاهد منكم الغائب ، فإنها آخر وصيتي لكم ، أيها الناس قد بين الله لكن في محكم(٢) تنزيله ما أحل لكم وما حرم عليكم وما تأتون ، وما تتقون ، فأحلوا حلاله ، وحرموا حرامه وآمنوا بمتشابهه<sup>(۳)</sup>، واعملوا بمحكمه<sup>(۱)</sup>، واعتبروا بأمثاله (°)» ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم بلغت فاشهد.

<sup>(1)</sup> عيتى : وكرشى : خاصتى وموضع سرى واستعار الكرش والعيبة ، لذلك المجمر يجمع علفه في كرشه والرجل يضع ثيابه في عيته .

<sup>(</sup>٢) في محكم تنزيله : أي تنزيله المحكم أي الذي لا عيب فيه .

<sup>(</sup>٣) المتشابه : الذي لا يفهم معاه كأوائل السور .

<sup>(</sup>٤) محكمه : أى ما وضحت دلالته وهو المعمد عليه فى الأحكام ، وقوله تعالى وكتاباً متشابهاً، يشبه بعضه بعضاً فى الحسن والصدق ،(٥) اعتبروا بأمثاله : اتعظوا بها ، والأمثال جمع مثل وهو عبارة عن قول فى شىء يشبه قولا فى شىء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصوره .

أيها الناس: إياكم وهذه الأهواء الضالة المضلة البعيدة من الله تعالى ، ومن الجنة القريبة من النار ، وعليكم بالجماعة والاستقامة ، فإنها قريبة من الجنة بعيدة من النار . ثم قال : اللهم قد بلغت .

أيها الناس: الله الله في دينكم وامانتكم، الله الله فيما ملكت أيمانكم أن فأطعموهم مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون ، ولا تكلفوهم مالا يطيقون فإنهم لحم ودم وخلق أمثالكم . ألا من ظلمهم فأنا خصمه يوم القيامة . والله حاكمهم ، الله الله في النساء أوفوا لهن مهورهن ، ولا تظلموهن فيحرمكم حسناتكم يوم القيامة ، ألا هل بلّغت . أيها الناس: قوا أنفسكم وأهليكم ناراً (٢) ، وعلموهم وأدبوهم ، فإنهم عندكم عوان (٣) ، وأمانة . ألا هل بلغت .

أيها الناس: أطيعوا ولاة أموركم. ولا تعصوهم. وإن كان عبداً حبشياً مجدعاً (٤)، فإن من أطاعهم فقد أطاعنى ، ومن أطاعنى فقد أطاع الله ، ومن عصاهم فقد عصانى ، ومن عصانى فقد عصى الله . ألا لا تخرجوا عليهم ، ولا تنقضوا عهودهم . ألا هل بلغت .

أيها الناس: عليكم بحب حملة القرآن، عليكم بحب علمائكم لا تبغضوهم ولا تحسدوهم، ولا تطعنوا فيهم، ألا من أحبهم فقد أحبنى، ومن أبغضنى، ومن أبغضنى فقد أبغض الله. ألا هل بلغت.

أيها الناس: عليكم بالصلوات الخمس بإسباع<sup>(٥)</sup>، وضوئها وإتمام ركوعها وسجودها.

أيها الناس: أدوا زكاة أموالكم. ألا من لم يؤد الزكاة ، فلا صلاة له. ألا من لا صلاة له ، فلا جهاد له<sup>(۱)</sup>. اللهم هل بلغت .

أيها الناس: إن الله فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يفعل فليمت على أى حال شاء يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً إلا أن يكون به مرض حابسه أو منع من سلطان جائر، ألا لا نصيب له في شفاعتى، ولا يرد حوضى. ألا هل بلغت.

<sup>(</sup>١) العبيد والإماء . (٧) بالحمل على طاعة الله تعالى . (٣) عوان : أسيرات .

<sup>(</sup>٤) مجدعاً : مقطع الأطراف ، والمراد طاعتهم في غير المصية . ﴿ ﴿ وَ ﴾ إسباغ : إتمام .

<sup>(</sup>٦) المراد نفى كمال صلاته ودينه إن لم يؤد الزكاة ولا يكفر إلا باستحلال تركها .

أيها الناس: احفظوا ألسنتكم ، وأبكوا أعينكم ، وأخضعوا قلوبكم ، وأتعبوا أبدانكم ، وجاهدوا أعداءكم ، وعمروا مساجدكم ، وخلصوا إيمانكم ، وانصحوا إخوانكم ، وقدموا لأنفسكم ، واحفظوا فروجكم ، وتصدقوا من أموالكم ، ولا تحاسدوا فتذهب حسناتكم ، ولا يغتب بعضكم بعضاً فتهلكوا ألا هل بلغت .

أيها الناس: اسعوا في فكاك رقابكم واعملوا الخير ليوم فقركم وُفاقتكم(١).

أيها الناس: لا تظلموا ، فإن الله هو الطالب لمن جار<sup>(۲)</sup>، وعليه حسابكم ، وإليه إيابكم . إنه لا يرضى منكم بالمعصية .

أيها الناس: إنه: ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وماربك بظلام للعبيد ﴾ ﴿ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ .

أيها الناس: إنى قادم إلى ربى ، وقد نعيت إلى نفسى فأستودع الله دينكم وأمانتكم ، والسلام عليكم معشر أصحابى وعلى جميع أمتى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم نزل فدخل المنزل ، فما خرج بعد عليه وعلى آله وأصحابه ومحبية وسلم .

(تنبيه الغافلين للسمر قندى ص ٢٠٠)

# خطبته يودع أمته

٥٧١

عن عبد الله بن مسعود قال: نعى إلينا حبيبناً ونبينا عَلَيْكُ با بى هو، ونفسى له الفداء قبل موته بست ، فلما دنا الفراق جمعنا فى بيت أمنا عائشة رضى الله عنها ، فنظر إلينا فدمعت عيناه ، ثم قال: « مرحباً بكم ، وحياكم الله ، قطكم الله ، آواكم الله ، ونصركم الله ، رفعكم الله ، هداكم الله ، رزقكم الله ، وفقكم الله ، سلمكم الله قبلكم الله ، أوصيكم بتقوى الله ، وأوصى الله بكم ، وأستخلفه عليكم . إنى لكم نذير مبين أن لا تعلوا على الله فى عباده وبلاده ، فإن الله قال لى ولكم : ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً ﴿ فَ الأَرْضُ ولا فَسَاداً والعاقبة للمتقين ﴾ وقال : ﴿ أليس فى جهنم مثوى ﴿ للمتكبرين ﴾ ثم قال : قد دنا الأجل ، والمنقلب إلى الله ، وإلى سدرة المنتهى ، وإلى جنة المأوى والكأس الأوفى ،

<sup>(</sup>١) الفاقة : الفقر .

<sup>(</sup>٣) جار : ظلم . (٣) تعلوا : تتكبروا . (٤) مثوى : منزلاً .

والرفيق الأعلى، فقلنا : يا رسول الله فمن يغسلك إذا ؟ قال : «رجال أهل بيتى الأدنى فالأدنى، قلنا : ففيم نكفنك ؟ قال : «في ثيابى هذه إن شئتم أو في حلة يمنية أو في بياض مضر» قال : فقلنا : فمن يصلى عليك منا ؟ فبكينا وبكى ، وقال : «مهلا غفر الله لكم وجازاكم عن نبيكم علي علي خيراً ، إذا غسلمتونى ، ووضعتمونى على سريرى في بيتى هذا على شفير قبرى ، فاخرجوا عنى ساعة ، فإن أول من يصلى على خليل وجليسى جبريل علي الله عليهم بأجمعها . ثم ادخلوا على فوجاً فوجاً فصلوا مع جنوده ، ثم الملائكة صلى الله عليهم بأجمعها . ثم ادخلوا على فوجاً فوجاً فصلوا على وسلموا تسليماً ، ولا تؤذونى بباكية ، ولا صارخة ، ولا رانة (۱۱) ، وليبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتى ، ثم أنتم بعد ، وأقرئوا أنفسكم منى السلام ، ومن غاب من إخوانى فأقرئوه منى السلام ، ومن دخل معكم في دينكم بعدى فأقرئوه منى السلام ، فإنى أشهدكم أنى أقرأ – أحسبه قال – عليه وعلى كل من تابعنى على دينى من يومى هذا إلى يوم القيامة » قلنا : يا رسول الله فمن يدخلك قبرك منا ؟ قال : « رجال أهل بيتى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم »

(رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل الأحمس وهو ثقة . مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٤)

وفى رواية: فلما سمعوا فراقه صاحوا وبكوا وقالوا: يا رسول الله أنت رسول ربنا عليه ، وشمع جمعنا(٢) ، وسلطان أمرنا إذا ذهبت عنا ، فإلى من نرجع فى أمورنا ؟ قال : « تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها فى الوضوح ، ولا يزيغ بعدها إلى غيرها إلا هالك ، وتركت لكم واعظين ناطقاً وصامتاً ، فالناطق القرآن ، والصامت الموت ، فإذا أشكل عليكم أمر فارجعوا إلى القرآن والسنة ، وإذا قسا قلبكم فلينوه بالاعتبار فى أحوال الأموات »

(روح البيان ج ١ ص ٣٣٦)

# ٥٧ من آخر خطبه وهو مريض يحث على الكتاب وأهل بيته

روى عنه عَلِيْكُ أنه قال فى آخر خطبة خطبها وهو مريض: « أيها الناس إنى تارك فيكم الثقلين<sup>(۲)</sup> إنه لن تعمى أبصاركم، ولن تضل قلوبكم، ولن تزل

<sup>(</sup>١) رائة : مصوتة . (٢) شمع جمعنا : نوره وأنسه ، يزيغ : يضل .

<sup>(</sup>٣) سماها ثقلين لعظم قدرهما ، ويقال : لكل نفيس خطير ثقل أو لأن الأحد بهما العمل ثقيل .

أقدامكم ، ولن تقصر أيديكم كتاب الله سبب بينكم وبينه ، طرفه بيده ، وطرفه بأيديكم ، فاعملوا بمحكمه ، وآمنوا بمتشابهه وأحلوا حلاله ، وحرموا حرامه . ألا وأهل بيتى وعترتى ، وهو الثقل الآخر ، فلا تسبوهم فتهلكوا » .

(البحر المحيط لأبي حيان ج ١ ص ٩)

#### جزاء تابعيه على

٥٧٣

عن عبد الرحمن بن شيبة رضى الله عنه قال: سمعت أم سلمة رضى الله عنها زوج النبى عليه تقول: قلت للنبى عليه : ما لنا لا نذكر فى القرآن كما يذكر الرجال ؟ قلت: فلم يرعنى منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر، قالت: وأنا أسرِّح شعرى فلففت شعرى، ثم خرجت إلى حجرة بيتى فجعلت سمعى عند الجريد: فإذا هو يقول عند المنبر: و يائيها الناس إن الله تعالى يقول: ﴿ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات() والقانتين والقانتات() والصادقين والصادقات() والصائمين والصائمين والمسلمات والصائمين والمائمات والحائمين والمائمات () والحائمين والخافظات () والخافظات () والذاكرات الله كثيراً والذاكرات أعد الله فم مغفرة () وأجراً عظيماً ﴾ (١١)

(تفسير سورة الأحزاب عبد الفتاح خليفة ص ٩٠)

<sup>(</sup>١) الإسلام : هو الانقياد ،والإيمان : هو التصديق ، ويطلقان باختلاف المعنى كقوله : « ... لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » ، ويالاتفاق لاجتاعهما كقوله : «فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين »، وبالعموم فيكون الإسلام أعم لأنه بالقلب والجوارح . والإيمان أخص لأنه بالقلب خاصة . وهذا هو الأظهر في هذا الموضوع .

 <sup>(</sup>۲) المطيعات . (۳) في الإيجان والأقوال والأفعال (٤) على الطاعات وعن المعاصى .

 <sup>(</sup>۵) المتواضعات وهي إشارة إلى الصلاة لأن من لوازمها الحشوع: د الذين هم في صلاتهم خاشعون » .
 (٦) من طيبات الكسب فرضاً وتطوعاً .

 <sup>(</sup>٧) الفرض والنفل ، وفي الحديث ( الصوم جنة ) أي وقاية من أمراض النفس والجسم فهو ينقى البدن
 من الأخلاط الرديئة طبعاً وشرعاً .

<sup>(</sup>A) عن الحوام .

<sup>(</sup>٩) مع الاستحضار والحشية وبهما توجل القلوب وتلين الجلود ، والذكر يكون بالقلب وباللسان وهو أنواع كثيرة من تحصيل العلم وتعليمه والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وذكر أسمائه تعالى والصلاة على رسوله عليه وبالجملة فكل طاعة ذكر ، وقد اشترط الله في الذكر الكثرة حيثًا ذكره لأنه يحول بين المرء والشيطان .

١١) على الطاعات . فتخلق 'يأيها المسلم بهذه الصفات لتكون من الفائزين ، والله يحب المحسنين .

# مسك الختام

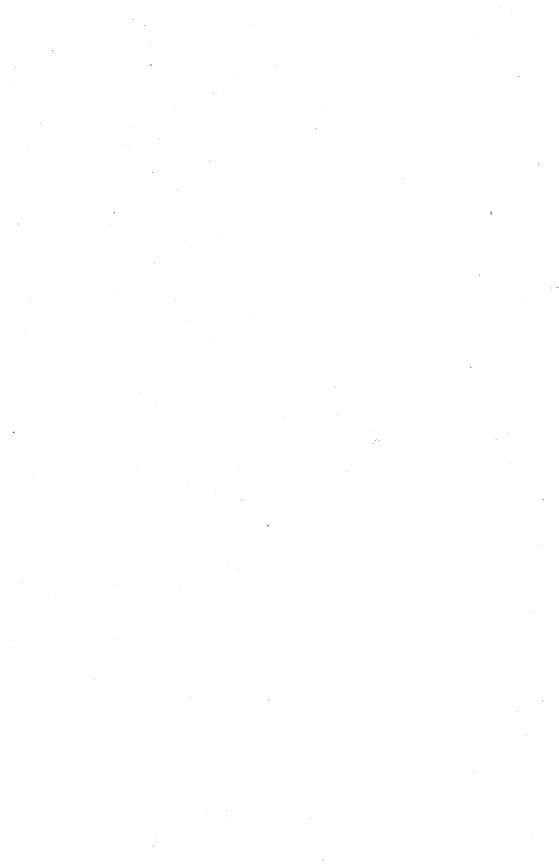

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قلما كان رسول الله على يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: « اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك أ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك أ، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا أ، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا أ، واجعله الوارث منا أ)، واجعل ثأرنا على من ظلمنا أكبر همنا الترمذي على عن علمنا على من علمنا الترمذي على عن علمنا على من علمنا الترمذي على عن علمنا على من علمنا الترمذي على عن علينا من لا يرحمنا أن الترمذي عديث حسن علمنا أله الترمذي على عن علينا من لا يرحمنا أنها الترمذي علين حسن على من علينا من الترمذي علين حسن على من علينا من لا يرحمنا أنها الترمذي علين حسن الهدينا أكبر الترمذي ولا تبعل من علينا من لا يرحمنا أنها الترمذي ولا تبعل الترمذي ولا تبعل من الترمذي ولا تبعل المنا الترمذي ولا تبعل من طلع الترمذي ولا تبعل الترمذي ول

وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى عَلَيْكُ قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (١١) »

<sup>(</sup>١) اجعل نصيبنا من خوفك مانعاً لنا من معصيتك .

 <sup>(</sup>٢) مع النظر إلينا برحتك وإلا فالطاعة وحدها لا تبلغ الجنة : ( لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ، قالوا :
 ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحته .

 <sup>(</sup>٣) تهون : تسهل ، والمراد افتح أنا باب الفهم فى أقضيتك حتى نعلم أن ما قدرته لحكمة ومصلحة عاجلا
 أو آجلا وأنك لا تفعل بالعبد إلا ما فيه صلاحه .

 <sup>(</sup>٥) الضمير المنصوب في اجعله مفعول مطلق مرجعه الجعل المفهوم من اجعل ، والمعنى اجعل لنا نسلاً يرثنا ولا تجعل ورثننا كلالة أو يرجع الضمير إلى المذكور من الأسماع والأبصار والقوة والمعنى اجعل آثارها باقية بعدنا نذكر بالحير بسببها فكأنها وراثة لنا لبقائها بعدنا .

<sup>(</sup>٦) أي اجعل المأخوذ بالجناية علينا الجاني لا غيره كما كان يحصل في الجاهلية .

<sup>(</sup>٧) والمصيبة في الدين كالابتلاء بأكل الحرام واعتقاد السوء والفترة في العبادة .

 <sup>(</sup>A) فإن ذلك سبب الهلاك ويفهم منه أن قليل الهم لإصلاح المعاش مرخص فيه بل قد يكون مندوباً أو
 واجباً

<sup>(</sup>٩) بأن تكون علومنا مقصورة عليها ، بل اجعل علومنا موصلة إليك محببة فيك مقربة منك . (١٠) أى لا تجعل الكفرة لنا غالبين أو حكامنا ظالمين ، بل «آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» .

<sup>(</sup>١١) حمت هذا الكتاب الكريم بهذا الحديث الذي خع به الإمام البخاري رضى الله صحيحه العظم : (عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عليه من قال حين يصبح ، وحين يمسى : سبحان الله وبحمده مائة ، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد عليه ) .

( رواه الحمسة إلا البخاري )

هذا ما تيسر جمعه من خطب خطيب الأنبياء، وإمام البلغاء وسيد من في الأرض والسماء المرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد علي الموسل الطاهرين

﴿ سبحان ربك رب العزة عمًّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب عالمين ﴾ .

A SECTION

e de la companya de l

2 Sept. 2011

San San Harris

فحرس (لاتناب

• .

| لصفحة     | الموضوع                        | الصفحة            | لموضوع                     |
|-----------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| ۱۸        | خطبته في الجهاد                | •                 | مقدمة الكتاب               |
|           | خطبته في أن القتل في سبيل      | الجهاد            | خطبه عليه في               |
| ١٩        | الله يكفر الخطايا              | <b>V</b>          | صدر خطبته علية             |
| 11        | خطبته في فضل الجهاد            | <b>V</b>          | كان يقول إذا خطب           |
| ۲         | خطبته في درجات المجاهدين       | لأقربين 4 ٧       | لماً نزلت ﴿وأندر عشيرتك ا  |
| ۲۰        | خطبته في مأضمنه الله للمجاهدين |                   | خطبته في أنذارهم           |
| ۲         | خطبته في أن الشهداء أربعة      | <b>4</b>          | أول خطبه بمكة              |
| ۲۱        | خطبته فيما للشهيد عند الله     | لصار ٩            | خطبته في العقبة يعاهد الأه |
| ۲۱        | الغزو ، وحرمة نساء المجاهدين . |                   | خطبته في بعض مالقيه من     |
| Y Y       | لا ثواب للمجاهد بأجرة          | 4                 | في هجرته                   |
| ۳۳        | خطبته في حثه على السلاح        | ٠                 | خطبته يحثهم على الإخلاص    |
| ۲۲        | خطبته في فضل الرّمي والإعتاق.  | 1.                | والصبر في بدر              |
|           | خطبته في أن الخيل وزر          | 11"               | خطبته في رؤياه في أحد      |
| ۲۳        | وستر وأجر                      | 11                | خطبته يوم الأحزاب          |
| Y £       | خطبته في إكرام السلطان         | •                 | خطبته حينما شكي صحبه       |
|           | خطبته في المحسن والمسيء        | 17                | صاحب خيبر                  |
| Y o       | من العمال                      | ل                 | خطبته فی خیبر یحرم أموا    |
| Y O       | خطبته فيما يستمع للأنمة فيه    | 17                | المعاهدين                  |
| Y0        | خطبته في شرارهم وخيارهم        | عاهدین ۱۳         | خطبته في تحريم أموال اله   |
| م ۲۹      | خطبته في تبرنه من معين ظالمه   |                   | خطبته في جيشُ الأمراء ب    |
|           | لا تفارقوا القرآن ولو فارقه    |                   | خطبته بمكة يوم الفتح       |
| ۲٦        | السلطان                        |                   | خطبته في تحريم مكة         |
| ۲۲        | نهيه الولاة عن الحجاب          |                   | خطبته لما دخل مكة عام ا    |
| ٠,        | كلكم راع ومسنول                | 10                | خطبته يوم حنين             |
|           | خطبته في أن حكم الحكام         | ر.<br>ر. القيء ١٦ | خطبته حين افتتح حنيناً فر  |
| YY        | لا يحل الحرام                  |                   | خطبته في أصحابه ليتنازلو   |
|           | خطبته في حرمة الرشوة والهدية   | 17                | عن السبي في هوازن          |
| <b>TV</b> | على الحاكم                     | 17                | خطبته في غزوة تبوك         |
| ۲۸        | خطبته في المحافظة على العهد    | ىل                | خطبته لما أراد صحبه دخو    |
| 4.4       | تعظيمه أمر الغلول              | 17                | حجر ثمود                   |
| 79        | لا تبالوا في الله لومة لاتم    | الح١٨             | خطبته فيما أصاب قوم ص      |
|           |                                |                   | خطرته في عقد ناقة صاك      |

| سفحة | الموضوع الم                                         | الصفحة                                  | الموضوع                        |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| ٧٤   | مراتب العابدين                                      | ,                                       | خطبه عَيْثُةً في الحج          |
| ٧٥   | إياكم وشرك السرائر                                  | . (                                     | خطبته في افتراض الحج           |
| ٧٥.  | الإتقاء على العمل أشد من العمل                      | ۹.                                      | ونهيه عن الأسئلة               |
| ٧.٥  | من عمل ليقال فله سوء المآل                          | ۳.                                      | خطبته في مواضع إحرام الحاج     |
|      | خطبه عَيْسَة في القرآن                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | خطبته في الحج بالنفقة حلالا    |
|      | والعلم والذكر                                       | ٦١                                      | أو حراماً                      |
| ٧٦   | يصف القرآن                                          |                                         | تفضل الله على أهل عرفات        |
|      | في القرآن وحملته ويس                                |                                         | دخول العمرة في الحج            |
|      | فضل القرآن والعمل به                                |                                         | في حجة الوداع                  |
|      | القرآن مأدبة الله الله الله الله الله الله الله الل |                                         | ينهى عن نذر المشى للحج         |
|      | يحث على العمل بالقرآن                               |                                         | في يوم عرفة                    |
|      | أثر القرآن فيمن أطاعه أو أضاعه                      | ٠                                       | في حجة الوداع                  |
|      | القرآن غير مخلوق                                    |                                         | يوم الحج الأكبر                |
|      | فضل آية الكرسي                                      |                                         | في فضل الحج                    |
|      | خطبته بسورة براءة                                   |                                         | في الرمي والنهي عن الغلو       |
|      | خطبته بـ ﴿صَّ ﴾ وخطبته بالزمر                       |                                         | خطبة لابن الزبير في مناسك الحر |
|      | خطبته بـ ﴿ قَ ﴾                                     |                                         | خطبته فيما لا يجزىء من الأضد   |
|      | خطبته ب ( تبارك )                                   |                                         | خطبته في الأضحية               |
|      | الكافرون ، وقل هو الله أحد                          |                                         | في بعض أحكام الأضحية           |
| ۸١.  | خطبته في القرآن والنساء                             | س                                       | خطبه عَيْكِيَّةٍ في الإخلام    |
| ۸۲.  | ينكر كتابة كتب أهل الكتاب                           |                                         | يحث على الإخلاص ونصيحة         |
|      | فِي النهي عن قراءة كتب                              | ٦٩                                      | الحاكم                         |
|      | أهل الكتاب                                          | ٧٠                                      | إنما الأعمال بالنيات           |
|      | في فضل العلم                                        | ٧                                       | في النهي عن المراء             |
|      | خذوا من العلم قبل أن يرفع                           | ٧١                                      | في جزاء المرائين               |
| ۸£   | يحث الجيران على التعاون في الفقه                    | ٧١                                      | <b>.</b>                       |
| ٨٥,  | 9 1 9 1                                             | V1                                      | في دواء الشرك الخفي            |
|      | مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر                      | ٧٢                                      | القلب موضع نظر الرب            |
|      | في الأمر والنهي أيضاً                               | ٧٢                                      | الإسلام إسلام القلب لله        |
| ۸٦.  | جزاء مخالطة العاصين                                 | VY,                                     | محقرات الذنوب مهلكة            |
|      | في النهى عن كثرة الأسئلة                            |                                         | قد أفلح المخلصون               |
|      | ما أعظم هذه الثلاث                                  |                                         | الجزاء من جنس العمل            |
| ۸۸   | أثر بعض الطاعات                                     | V \$                                    | رحمة الله على من أرضاه         |

| الصفحة        | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحة | الموضوع ال                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| ١.٢           | حثه على بعض خلال البر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۸.  | ان الله لا بنام                                             |
| ١٠٢           | من أنواع الصدقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۸.  |                                                             |
|               | يذم بغض القبائح ويمدح الهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸٩.  | فضل ولا إله إلا الله،                                       |
| البدع         | خطبه عليه عليه من ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸٩.  | رياض الجنة                                                  |
| البدع ١٠٣     | يحث على التقوى والسنة وترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٦٠.  | الباقيات الصالحات                                           |
| ١٠٤           | يحذر من البدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.   | كنز من كنوز الجنة                                           |
|               | تحنيره أمته عن مخالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.   | دعاؤه للمؤمنين                                              |
| 1 . £         | تعالیمه بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٩٠,  | ضيق الصالحين وبلاؤهم لمصلحتهم                               |
| الدنيا        | خطبه في التحذير من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | من تقرب إلى الله تقرب الله إليه                             |
| <del></del> - | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | خطبته في الثناء على الله                                    |
|               | والنساء والفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.  | لا أسأل عن عبادي غيري                                       |
| _             | خطبته في أن عافية الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44.  | الدعاء هو العبادة                                           |
| 1.0           | في أولها ثم تفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۹۲., | التحدث بالنعمة شكر                                          |
| 1.7           | خمس إذا ابتليتم بهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97.  | كل دعاء المؤمن مجاب                                         |
|               | في التحذير من الدنيا والنساء و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97.  | <i>ک</i> ہے جب ایک ا                                        |
|               | طبقات الرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4٤   | تعاهدوا القرآن فنسيانه كبيرة                                |
| 1.7           | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | خطبه في التقوى                                              |
| 1.4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | وصلة الرحم والصدقة                                          |
|               | يوصى بأصحابه ويحث على الجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.   | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
| ے ۲۰۹         | يوصى بأصحابه ويحذر من الفتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40   | أول خطبه في المدينة في التقوى<br>في المشرعاء القرآن والتقوى |
| 11.           | الاحتراس من الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45   | في الحث على القران والتقوى<br>في أن الفضل للتقوى            |
| 11.           | الدنيا للجميع والاخرة للمطيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45   | فى ان العصل للعوى الكبر الكبر الكبر المسامات                |
| 11.           | المرامود على الناب المساسر الم | 4٧   | می طبیه امرهم ویرت المهر                                    |
| 111           | خشيته الدنيا على أصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4٧   | صوى المد عباراً<br>قصة وخطية في الالتجاء إلى الله           |
| 111           | اقبال الدين وإدباره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | لعن الله من فضل زوجته على أمه.                              |
|               | لا يسلم الدين في آخر الزمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٩٨.  | فی أن الناس تقی وفاجر                                       |
| 111           | و وسم اليون على العر الرسان اللهارب اللهارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | مماعلة الرب عبده والحث                                      |
| 117           | الداء والدواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.4  | على الصدقة                                                  |
| 117           | شراركم عزابكم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44   | في الحث على التقوى والصدقة                                  |
| 117           | أربعة لعنهم الله فوقي عرشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١    | في أنه قد يؤثر غير الأفضل لسبب                              |
| 118           | في الحاجة أي الزواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١    | يحث على ما يدخل الجنة                                       |
| 116           | النهى عن نكاح المتعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١    | ثلاث وأربع                                                  |
| 116           | في فضل طاعة المرأة لزوجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.1  | الصدقة وعدى بن حاتم مع عمته                                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                             |

| صفحة            | الموضوع ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الصفحة         | الموضوع                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 174             | فيما ينتظره النادم والمعجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110            | حق الرجل على زوجه             |
| 14.             | عظم جزيمة القتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110            | ما أسعد من أطاعت زوجها        |
| 14.             | أعدى الناس، من قتل في الحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جها ۱۱٦        | أعظم الناس حقاً على المرأة زو |
| 141             | يحث على قتل الكلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117            | ما أعظم إثم المتبهرجة         |
| 171             | قصة وما يباح من الكذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117            | ما أشد عذاب هؤلاء النساء      |
| 177             | اثنتان من وقيهما دخل الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11Å            | ما أسعد زوج الصالحة           |
| 177             | بعض أوصاف الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111            | فى أخلاق النساء               |
| "1 <b>"TT</b> " | خطبة يحيى وخطبته الله الله المستسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | الزوجان أول من يختصمان        |
| 171             | خطبته في مواضع شتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114            | يوم القيامة                   |
| 170             | بئس العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | لعن الله من أدخلت على قوم     |
| ١٣٦             | عمل قليل ، وأجر عظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.            | من لیس منهم                   |
| 177             | اعملوا بالمحكم وفوضوا المتشابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.            | ترغيبه في الإحسان إليهن       |
| 144             | إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171            | وصيته بالنساء                 |
| 144             | مكفرات الذنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111            | الطلاق لمن أخذ بالساق         |
| ۱۳۸ 🗀           | خير الناس وشرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144,           | اداب الجماع                   |
| Jan 1 W         | لا يحل لامرىء مال غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | نهي الزوجين عن ذكر            |
| ۱۳۸             | (لا برضاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177            | ما يكون بينهما                |
| 144             | إياكم والمدح فإنه الذبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | لا يدخل الرجل وحده على        |
| 174             | عدلت شهادة الزور الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177            | من غاب زوجها                  |
| 174             | أربعة وستة أقسام الناس والأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177            | نهيه عن الخلوة بالأجنبية      |
| 174             | الرقوب والصعلوك ، والصرعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177            | إياكم والخلوة بالنساء         |
| 18              | أجملوا في طلب الرزق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177            | إياكم والدخول على النساء      |
| 11.             | ان أحدكم ليطلبه رزقه كأجله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178            | مضار الزنا                    |
| 161             | من نصانحه العظيمة على المنابعة | 178            | كتب على ابن ادم نصيبه من الزا |
| 111             | وصيته ﷺ لمعاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~ 1 Y &        | التنكيل بالزناة               |
| 144             | وصيته على الارداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170-           | في الغيرة على النساء          |
| 1'£'Y           | وصيته لرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170            | لا يعطين إلا بإذن أزواجهن     |
| 184             | وصيته لعبد الله بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and the second | خطبه عليه العامة              |
| 117             | وصيته لأم أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177            | خطبة عظيمة كلها أمثال وحكم    |
|                 | وصيته لمعاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | خذوا من الأعمال ما تطبيقون    |
|                 | وصية نوح عليه السلام لابنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | النهي عن تتبع العورات         |
| 111             | روايته لخطبة قس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | الهاجر ليحذر                  |
|                 | سعة رحمة الله سبحانه وتعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | يحذر من اللعن                 |
| 187             | قاتل المانة والراهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | يحذر من الربا والغيبة         |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second | وسال من الربة والجهة السلسلسل |

|       | ~ -                              |       | •                                 |
|-------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|
|       | جبريل عليه السلام يسأل           | 1 £ V | نكره ﷺ نخطبة جبريل عليه السلام    |
|       | والنبى ﷺ يجيب                    | 144   | الحث على فعل الخير                |
| 177.  | لا خير في قول لايراد به وجه الله |       | نصيحة النبي عَيِّ لأبي نر         |
| 176.  | لكل زارع ما زرع                  |       | الحث على بغض المال والسيادة       |
|       | وصية أبى بكر لعمر                | 111   | تعس وطوبي                         |
| 171.  | رضى الله عنهما                   | 119   | معاداة الأولياء محارية الله       |
|       | ایاك وما یعتذر منه               | 119   | خطبته في الحياء                   |
| 170   | وصية قيس بن عاصم لأولاده         | 10.   | مناجاة موسى عليه السلام لريه      |
|       | عظة الخضر لموسى عليهما السلام    | 10.   | ما أضر الشهرة                     |
| 177.  | الإمام على يسأل والحسن يجيب      | 101   | ما به تضمن الجنة                  |
| 174.  | الدنيا بُحذافيرها                | 101   | مسبيات وأسبابها                   |
| 174.  | مثل الدنيا وابن آدم عند الموت    | 101   | ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم    |
| 17.   | يالها من عظة جامعة               |       | بعض صحف إبراهيم ومؤسى             |
| 17+.  | في الاعتبار بالموت               | 107   | عليهما السلام                     |
| 171   | في نم الاغترار                   | 104   | ·                                 |
| 141   | في المبادرة إلى الأعمال الصالحة  | 101   | ارحموا أهل البلاء                 |
| 177   | خطبته في أن المؤمن بين مخافتين   | 101   | من لا يرحم                        |
| 144   | في الحث على القرآن               |       | أهل المعروف في الدنيا             |
| 144   | في خصال كامل الإيمان             | 101   | أهله في الآخرة                    |
| 177   | في الحث على المسالمة والورع      | 100   | ارغبوا واحذروا                    |
| ١٧٣   | في الانقطاع إلى الله             | 100   | كونوا عباد الله إخوانا            |
| 175   | ضرر اللسان                       | 100   | عليكم بالآخرة تتبعكم الدنيا       |
| 171   | في التحذير من سب الدنيا          | 107   | الاعتبار بسرعة مرور الليل والنهار |
| 171   | في الموت وأثره في القناعة        | 107   | خذ بيد أخيك وأنخله الجنة          |
| 140   | في قسمة الرزق والقناعة           | 104   | لله عباد يغبطهم الأنبياء والشهداء |
| 140   | في التحذير من الغفلة             | 104   | سبب حب الله لعبده                 |
| 177   |                                  | 101   | أعمال طيبة وجزاؤها أطيب           |
| 177   | في التواضع والإنصاف وطاعة الله   | 101   | كل المسلم على المسلم حرام         |
| 177   | فيما يؤتى من قبله يوم القيامة    | 109   | ألا أدلك على أبواب الخير          |
| 177   | في الانتباه والاكتفاء بالكفاف    | 109   | الله تعالى يمتن على عباده         |
| 1 7 7 | فى صفة الأولياء                  | 17.   | ما أفضل هذه الأعمال               |
| ۱۷۸   | في التحذير من الاغترار بالدنيا   | 171   | الله ينصح عباده                   |
| ۱۷۸   | في الأخذ بالحزم                  | 171   | احفظ الله يحفظك                   |
|       | في محاسِبة النفس والتزود للآخرة  | 177   | بداية الإنسان وخاتمته             |
| 174   | اعمل للآخرة تأتك الدنيا صاغرة    |       | •.                                |

|       | A                                |                                                                                                               |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198   | وصيته لأبى هريرة وآداب المساجد   | في مضار القضول                                                                                                |
|       | أكثروا من النوافل فبها تكمل      | الترهيد في الدنيا والترغيب                                                                                    |
| 198   | الفرائض                          | في الآخرة                                                                                                     |
| 198   | اياكم والجلوس على الطرقات        | الإنسان يقدم على ما قدم                                                                                       |
| 190   | ما أجمع هذه النصيحة              | البنيا متاع قليل                                                                                              |
| 190   | حثه على الزواج                   | النهى عن طول الأمل ١٦٨٠                                                                                       |
| 140   | ما تتكح له المرأة                | أطباق أمته الثلاثة                                                                                            |
| 147   | حثه على إنكاح الصالحين والفقراء  | اجعلوا همكم الآخرة                                                                                            |
| 14V   | حثه الشباب على الزواج            | العبد لن يموت حتى يستوفى رزقه ١٨٢                                                                             |
| 147   | خير نسائكم وشرهن                 | غش الننيا لأهلهاغش الننيا لأهلها                                                                              |
| 147   | كونوا من خيار النساء على حدر     | ان بين يدى الساعة أهوالا                                                                                      |
| 148   | إياكم وخضراء الدمن               | الترغيب فيما عند الله                                                                                         |
| 144   | عفوا تعف نساؤكم                  | بلاء الننيا سبب سعادة الآخرة ١٨٣                                                                              |
| 144   | من ابتلی فلیستتر                 | خطبته في الحث على التقوى                                                                                      |
| 144   | هكذا تسامر الأزواج               | تحنيره من الشهوات                                                                                             |
| Y-1   | ما أفضل حسن التبعل               | من أحب الدنيا ابتلى بثلاث                                                                                     |
| Y • Y | إنن الولى شرط في الزواج          | إن الله يعطى الدّنيا لمن يحب ويبغض ١٨٥                                                                        |
| Y • Y | لا تنكحوهن الابإننهن             | ملك الموت                                                                                                     |
| Y . W | في إعلان النكاح                  | شر الناس ١٨٦                                                                                                  |
| ۲.۳   | نهيه عن الطلاق                   | خصال تضمن الجنة وبعض الصدقات ١٨٧                                                                              |
| Y . £ | اياكم وسماع المعازف والغناء      | ما أعظم الحب في الله والاعتصام به ١٨٧                                                                         |
| ۲.٥   | جزاء من نزه سمعه عن المزامير     | ثلاثة يحبهم الله وستة يبغضهم ١٨٨                                                                              |
| Y . D | في تحريم النرد                   | ثمانية أبغض خلق الله إليه                                                                                     |
| ۲۰٦   | المدين محبوس بدينه               | וֹאַב בֿענוֹב בּענוֹב |
| Y • 7 | المدين يحاسب على نيته            | إفشاء السلام سبب الوئام                                                                                       |
| Y•Ÿ   | حسن القضاء                       | ما أعظم هذه النصيحة                                                                                           |
| Y. V. | ما أسرع هذا الدعاء في قضاء الدين | نصيحته للتجار                                                                                                 |
| ۲۰۸   | اجتنبوا أم الخبائث               | أطيب الكسبأطيب الكسب                                                                                          |
| ۲۰۸   | حق الجار                         | الجهاد واجب مع كل أمير                                                                                        |
| Y 4 4 | نم حب الجاه والشرف والمال        | وصيته للخليفة بعده                                                                                            |
| Y • 4 | إياكم والظن                      | بادروا بالأعمال قبل هذه العوائق ١٩٢                                                                           |
| Y • 4 | الرحم بالحيوان                   | سبعة لعنتهم الأنبياء                                                                                          |
| ۲۱۰   | تحريم المسألة إلا لحاجة          | وسبعة يظلهم الله                                                                                              |
| Y11   | في نم المسألة وتحريمها           | طانفة من الشهداء                                                                                              |

خطبة عظيمة راتعة نكر فيها

بعض ما رآه.....

خطّية طهفة بن زهير النهدى

بین بدی رسول الله ﷺ ۲۳۱

الموضوع

| الصفحة                                 | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الصفحة                                 | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170 <u></u>                            | في الأمراء من قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70. cl                                 | في الثناء على ربه ليلة الإسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 170                                    | في أن الأثمة من قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | حینما رأی ربه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 770                                    | خيار قريش خيار الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | ما أبعد من لم يصل عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | خطبته في أصحابه وقد أحفوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | فضل الصلاة عليه عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 770                                    | بالمسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | عرض صلاتنا عليه يوم الجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | خطبته في أنه وأصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲٦٦                                    | والنجوم أمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                      | طوبى للمصلين عليه فقد غفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y77                                    | فيمن هو راض عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                      | اقرب الناس منه أكثرهم صلاة ما أفضل الصلاة عليه عليه عليه المسلاة عليه عليه المسلاة عليه عليه المسلاة المسلاة عليه المسلام المس |
| Y7V                                    | في الخلفاء الأربعة أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | ما افضل الضارة عليه عليه المناه المنا |
| Y 3 A                                  | أن الله اختار لي أصحابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | ان ربى الحدثي خليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Y3A                                    | الله الله في أصحابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | فضل بعض صيغ الصلاة عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y74                                    | يحث على إكرام أصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | في فضل بلدته وزيارته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>YY•</b>                             | أصحابي كلهم في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | ما أفضل الطاعة في مسجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | في الثناء على أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | خطبته یوصی بکتاب الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TV</b>                              | رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | وأهل بيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | الله يكافىء عنا أبا بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | عترته والقرآن لن يفترقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TV1</b>                             | رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | خطبته في النهي عن ذم قريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | ينعى نفسه ويمدح أبا بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | خطبته في النهي عن إيذاء ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TY1                                    | رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | خطبته في النهي عن بغض آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TYT</b>                             | هل أنتم تاركوا لي صاحبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | خطبته في على رضي الله عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TVY                                    | اختلاف أصحابه الله المستسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | خطبته فی فضل علی رضی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TYT</b>                             | متى يموت آخر أصحابه عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | خطبته يأمر بسد أبواب المسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ************************************** | في توسل أدم به على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | (لا باب على رضى الله عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الساعة                                 | خطبه عَلِيَّةً في علامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | في بعض حقائق الإيمان وولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 V T                                  | علامات الساعة الصغرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77.                                    | على رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 740                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ين                                     | خطبته ﷺ في الحسن والحس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YY7                                    | أكبر خطبه عَلِيَّ في الدجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 771                                    | رضى الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | خطبته في أن الدجال موثق وص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | خطبته على في الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | الدجال وعيسى عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Y7Y                                    | رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YA1                                    | ويأجوج ومأجوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | حينما أراد على زواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YAT                                    | الدجال وبعض فتنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | بنت أبي جهّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YA £                                   | الدجال لا يدخل أربعة أمكنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | في الثناء على جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بال ۲۸۶                                | أعظم الناس شهادة من قتله الدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ************************************** | في الثناء على قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YA0                                    | خطبته في عيسى عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ************************************** | في اغراء قريش بالأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | the second of th |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة      | الموضوع                             | الصفحة   | الموضوع .                      |
|-------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|
| ۳۰۳         | صفة جهنم                            | 7 A 7    | المهدى وبعض صفاته              |
| ۳۰٤         | جهنم تطلب أزواجها                   | *AV      | رصف بأجوج ومأجوج               |
|             | أنواع العذاب في جهنم                | <b>Y</b> | مفاتيح الغيب وما بعد الموت     |
| ۳۰٦         | استغاثة أهل جهنم                    | 791      | لا تنسوا الجنة والنار          |
| <b>T.</b> V | أربعة يزداد بهم عذاب أهل النار      | 791      | حشر الناس عراة                 |
|             | صنفان من أهل النار                  | 791      | ما يقوله الإله يوم القيامة     |
|             | إذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله        | 797      | ما رسأل عنه العبد يوم القيامة  |
|             | ينعى نفسه عَلِيَّةٍ                 | 797      | شهادة الأمة الإسلامية على الأم |
|             | يطلب مطالبته بما عليه ﷺ             | •        | اختبار الله عباده يوم القيامة  |
|             | خطبته يوصى بالأنصار                 | 797      | عظم شفاعته ﷺ                   |
|             | ً في أن الله خيره بين الموت والحر   | Y4V      | شفاعته في تعجيل الحساب لأمتا   |
| -           | يحثهم على التعزى بمصيبتهم يَالِنَهُ | **Y      | بعدا لمن بدل وسحقا             |
|             | يُعرض بإمامة أبي بكر وجيش           | Y4A      | أهل الجنة والنار لا يزاد عليهم |
| ۳۱۱         | أسامة رضى الله عنهما                | Y4A      | من هم أهل الجنة وأهل النار     |
| _           | خطبته الجامعة في مرض موته عَيَا     | 799      | ما أعمق النار وأفسح الجنة      |
|             | خطبته ﷺ يودع أمته                   | ۳        |                                |
|             | من آخر خطبه بحث على الكتاب          | ۳۰۱      | صفة الجنة                      |
| 710         |                                     | ۳۰۱      | آخر من بدخل الجنة              |
| <b>٣13</b>  | جزاء تابعيه عَلِيْنَ                |          | صفة تخول أهل الجنة             |
|             | مسك الختام                          |          | أول زمرة تدخل الجنة            |
| ۳۱۹         |                                     |          | أهل المؤمن في الجنة            |
|             | ·                                   |          | لا موت في الجنة ولا داء        |

## رقم الإيداع فى دار الكتب المصرية ١٩٨٣/١٩٤٦ م

وارالیصرللطب عدالاست کامنیهٔ ۲- شتاع نشتاش شنیرا انت امرة الرقم البریدی - ۱۱۲۳۱